نحووعی سیاسی واستراتیجی وتاریخی . انکِتَابُ لِنَامِشُ

قَرَاءَة فِي فِكِرَ عَنْ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالِمِينَا اللَّهِ الْمَالِمَ الْمَالِم اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْلَمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي ا

> تق م أ.د بر من برفونسي

أستاذ العلوم السيّاسيّة للسّاعدُ بجَامِعَةِ القياهِرَةِ

اِحْدَاد ۱. درجمال حَبَدُ (لَهَاوِی سِنْوُلِ اسْخِر حَبْدُ (الراحِی (اُحِین سِلِیج

كاللوفيقة





# خووعی سیاسی واستراتیجی وقاریخی الْکِتَابُلِاَیش

> تف م أ. د رسم المركز من المركز السي أستاذالعلوم السياسية المساعد بجامعة والقاهرة

اعتداد ۱.درج<del>مال ب</del>جَدَلالاً الای سِیْو اشیخ ریجَدُلالاضی لاَّمِین سِیلیے

# ؠؿٚؠٚٳؖڛ*ؙٙٲٳڿڿؖڗ۫ٳڸڿؖڿؽڗٚۼ*





## بقلر د. حامد عبد الماجد قويسي أستاذ العلوم السياسية المساعد

#### كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

ليس هذا تقديمًا للكتاب في محتوياته ، وإن كانت تلك المحتويات من الأصالة والعمق المنهجي ، الأمر الذي تحتاج معه إلى ما هو أبعد من محاولة القراءة والتقديم الذي تتضمنه هذه السطور ، ولكنه - في بعض جوانبه - محاولة للوفاء بدين نحو أستاذنا - العلامة الجليل - الذي وضع هذا الكتاب مفرقًا في مقالات ودراسات علمية تجمعها وحدة الموضوع وريادته ، وجدية التناول وأصالة منهجيته . . . وقد جاءت مسلسلة تحت عنوان واحد هو (سوف أظل عربيًا) وبلغت خمسًا وعشرين مقالة .

وشاءت إرادة الله أن يكون التعليق على هذه المقالات والدراسات والسعى لتعميم استفادة الأمة منها عبر إعدادها والقيام على أمر نشرها على يد عالمين فاضلين ، لهما علينا وعلى الكثيرين من أجيالنا فضلاً كبيراً في التربية والتوجيه ، وتقديم الأسوة الحسنة تواضعاً ، وعلماً ، وجهاداً ، فشرف هذا القلم وصاحبه أن يقدم لهذا العمل القيم المتميز عندما طلبا منه ذلك الأمر .

ورغم التنوع الكبير لاهتمامات مؤلفنا العلمية ، والجهد الموسوعي المبذول في كتاباته ودراساته ، مما يضع صعوبة حقيقية أمام أية محاولة لرصدها والتقديم لها ، إلا أن الموضوع اللذي تدور حوله المقالات والدراسات الواردة بين دفيتي هذا الكتاب تقع موقع القلب في اهتماماته ودراساته كما أتصور ؛ إذ أنها تدور حول مسؤولية العالم والمفكر تجاه قضايا أمته المختلفة ، ودوره في النهوض بها متصديا لمشاكلها وأزماتها - وهي مسألة ألح عليها في أكثر من موضع ومؤلف من مؤلفاته - إن هذه المقالات تعكس نوعًا من الفكر الحركي له مقاييسه ومعاييره في التحليل والنظر ، الأمر الذي ينبغي أن نأخذه في الاعتبار ، أو هو - بالأصح - نوع من ( العلم النافع ) الذي عرفته أمتنا في فيترات صعودها وإيناعها التاريخي .

لقد أعلن مؤلفنا - في أكثر من موضع في مقالاته ودراساته - أنه آن الأوان بعد أن

6

ظل فترات طويلة من المعاناة معتكفًا في صومعة العلم ؛ أن يخرج للأمة حاملاً راية الجهاد ضد الجهالات العلمية ، والتخلف الفكرى ، وكما يقول في أحد هذه المقالات : « هناك لحظات في تاريخ المجتمعات يتعين فيها على المفكر والفيلسوف أن يخاطب رجل الشارع ، يثير فيه عناصره النفسية الدفينة ، ويدفع من خلال قرع الضمير الجماعي ذلك الرجل العادى ليحيله إلى قوة خلاقة ، تنطلق في عملية إيمان بالذات لتصير فيضانًا يتحكم في مصائر الحركة » ، وينطلق من وعي حقيقي بتدهور أحوال الأمة وأوضاعها : « نحن نسير من الحركة » ، وينطلق من وعي حقيقي بتدهور أحوال الأمة وأوضاعها : « نحن نسير من الحاضر . وكل يوم هو أكثر تدنيًا من هذا الحاضر . و الأرض العربية أضحت مسرحًا واسعًا للعرائس واللامعقول ، فكيف يستطيع المحلل الناقد أن يهرب من هذا الواقع ؟؟ » .

ويحيل هذا الوعى بواقع الأمة إلى عناصره التحليلية الأساسية ، فيرصد مؤلفنا ثلاث قوى أساسية تنخر في جسد الأمة ، وتسلل في منطقتنا لتكون نوعًا من السرطان الذي هو وحده قادرًا على شل الإرادة :

أولها: القيادات الحاكمة .

ثانيها : الثروة التي وُضعت في أيد غير صالحة ، وغير أمينة على استغلالها .

ثالثها: أهل الفكر الذين خانوا قضية أمتهم ، وأضحوا أبواقًا وظيفتها القيام بعملية الزفة السياسية للحاكم أو للمستعمر .

وبكفاحية العلماء الذين يقومون بأدوارهم في الحياة إزاء قضايا أمتهم الوجودية ومصائرها ، ولا يضنون عليها بما يمتلكون من علم ومنهج ، راح يعرى واقع الطبقة المثقفة التي خانت قضية أمتها ، والقيادات السياسية التي حكمت المنطقة منذ الأربعينات وحتى الآن ويصفها بأنها من أسوأ أنواع القيادات التي عرفتها أمتنا في تاريخها الطويل يقول بصراحته المعهودة .

( طبقات حاكمة قد نسيت إلا أنانيتها ، و ( ديدان ) استطاعت أن تتسلق لتصل إلى أقصى القمة ، ولكنها لم تعد تذكر طبيعتها منذ أن تربعت في كراسي السلطة ، وظنت أنها قد اكتسبت خصائص القيادة ، وقدرات فكرية انقلبت إلى مجموعة من الصفاقة ) .

ولكنه يدرك - بحكم خلفية تكوينه العربى الإسلامى - أن ذلك الوضع هو تصديقًا للمأثور « كما تكونوا يول عليكم » ، ولذلك نراه يقول بصراحة معهودة : ( إن الطبقات الحاكمة ليست إلا تعبيرًا عن فساد الجسد ورخاوة الإرادة ، وتعفن الضمير ، وكل شعب لا يحكمه إلا من يستحقه ويعكس جميع خصائصه من قوة وضعف ) .

إنه في هذه المقالات وهو يُعلن بوضوح - سوف أظل عربيًا - يوجه ثلاث رسائل

\_\_\_ تقديـــم

تنطلق من مضمون واحد ، وحقيقة فكرية ومنهجية متراصة مترابطة :

ا - رسالة إلى الأمة التى ينتمى إليها - فى شخص ابنه الذى يرى مستقبله فى مستقبل أمته - يذكرها بماضيها الناصع الخالد ، ويرصد حاضرها الناطق بالعجز الشامل عن إرادة الفعل ، ومستقبلها المهدد بخطر الاختفاء الحضارى من على خارطة الوجود الإنسانى .

وفى مخاطبته وحديثه للأمة لا يُحمِّل جيلاً واحداً منها مسؤولية ما وصلت إليه من تمزق وقنوع: ( لا تتصور يا بنى أنها محنة جيل واحد ، لقد حمل ذلك الجيل الذى تنظر إليه مستنكراً المآسى المترسبة خلال عشرة قرون على الأقل . . إن هذا الجيل هو حلقة فى سلسلة طويلة من الأجيال التى تنكرت لتعاليم آبائها فى هذه المنطقة ، أجيال تركت الآخرين يشكلون منطقها وعقلها على المستوى الفردى والجماعى ، فأضحت لقمة سائغة فى يد قوى معادية لا يمكن إلا أن تقف من رسالتنا التاريخية موقف الرفض والعداوة ) .

إن هذه الصفحات الخالدة التي كتبها مؤلفنا هي مجموعة من ( الرسائل ) لضمير الأمة ووعيها ، تهدف إلى الكشف عن مكنونات الجسد وقدراته . . . وتشحذ - بقدر الوعي بخطورة التردي - العزائم والهمم بمستقبل الأمة إذا أخذت زمامها بأيدي أبنائها . إن النهضة التي طالما سمعنا عنها ، والتي تحدث أكثر من مفكر واحد يذكر فضلها ، لا تزال في الأفق لم تحدث بعد ، أنت - يا بني - الذي سوف تخلق هذه النهضة ، وليس أمامك إلا أن تعود إلى آبائك الأوائل تسألهم ، وتسترشد منهم عن حقيقة وظيفة الأمة التي تنتمي إليها ، والتي اختارتها القوة العليا ؛ لأن تقود الدعوة للعودة إلى حظيرة القيم المثالية . لا تنظر إلى ما حولك . إن الفارس الحقيقي لا يلقي ببصره إلى ما هو أسفل أقدامه . . وإنما يتجه ببصره إلى الأمام - إلى المستقبل .

2 - رسالة إلى الفئات والطبقات المثقفة في الأمة - ورغم أنه يعي تماما الأدوار التي يقوم بها معظم أهل الفكر من هذه الطبقة في هذه الأيام ، ويعلن مرددًا مع عالم الأسكندرية د. محمد محمد حسين - رحمه الله تعالى - : (حصوننا مهددة من الداخل)، ولكنه يدرك بوعي أن هؤلاء واقع ينبغي أن يتم التعامل معه . ( هناك مجموعة أخرى من الأسباب تقودني إلى أن أتحدث مع أولئك الذين شاءت الأحداث إلا أن تجعل لهم وزنًا في عالمنا المعاصر ، أولئك الذين يخرجون علينا من آن لآخر يُشنفون آذاننا بأسطورة الحضارة الغربية تارة ، وتارة أخرى بحديث السلام . كذلك تلك المجموعة من الأذناب التي تتكون من حصيلتها ما نسميه بظاهرة ( الزفة السياسية ) ، في حاجة إلى نوع من المنطق واللغة التي لا بد وأن تفرض عليهم أن يتساءلوا بينهم وبين أنفسهم عن حقيقة تهلك الموجات الكاذبة التي تحيط بنا ، والتي ليست إلا تعبيرًا عن ظاهرة المرض التي هي بدورها تملك

وظيفتها ؛ لأنها ضرورة تفرضها طبيعة الوجود الإنساني ، حتى نستطيع أن نكتشف مدى صلابة إيماننا ورسوخ عقيدتنا ، ولماذا نذهب بعيداً ؟ ألم يقل رسولنا الكريم : « خاطبوا الناس على قدر عقولهم » ؟

وفى نفس الوقت يدرك مؤلفنا وظيفة الطبقة المشقفة والقيادات الفكرية - فى تقاليدنا المخضارية العربية الإسلامية - يقول بوضوح: (إن تاريخنا هو قصة الأئمة الأربعة الذين لم يتردد أى منهم فى أن يقف من السلطان الحاكم موقف المراقبة والمحاسبة، ولو على حساب حياته وحريته. إن هذا التاريخ هو أيضًا قصة (أ) أحمد بن حنبل الذي تحدى خلفاء ثلاثة، ولم يتردد فى أن يقف وحيدًا مهابًا يرفض نظرية فكرية كاملة، وليجعل الرأى العام - فى عالم لم يكن يعرف بعد ما تعنيه هذه الكلمة - يثور على الخليفة العباسى، ويجعله يتراجع وينحنى إجلالاً وتقديساً).

وهو ينطلق في ممارسته الفكرية والقيام بوظيفته الكفاحية من هذا المنطلق ، فها هو يخاطب أحد القيادات السياسية الحاكمة (هل قرأت سيدى قصة الفلاح الفصيح ؟ لقد كان فرعون هو الحاكم بأمره ، بل هو الإله الذي تقمص شخص أحد أبنائه . ولكنه إزاء شعبه هو المصلح والراعي لمصالح أمة . . . وذلك منذ ستة آلاف عام . فهل عدنا إلى الوراء ؟ ثم جاء الإسلام ليضيف تقاليد أخرى أكثر تقدمًا وأكثر حنكة . وأحد هذه التقاليد أن من واجب الفقيه أن يقول للحاكم كلمة ينصحه ويرشده فإن لم يقبل النصح ينذره ويتوعده ، فإن تمادى في غيه يرفع عليه سيف العصيان ، ويلجأ إلى جميع الوسائل المشروعة لإعادته إلى الطريق السوى أنت الحاكم ولكنني الفقيه ، أنت صاحب الحق في الأمر ولكنني أنا وحدى الذي يعبر عن الضمير الجماعي في أنقي صوره . . . ) .

ولكن هل تعى الطبقة المفكرة والمثقفة في أمتنا هذه الرسائل ؟ أم أنها سوف تظل سادرة في خيانة قضايا أمتها وممارسة كل أشكال الزفة السياسية وأنواعها خدمة لأي حاكم ؟؟

3 - رسالة إلى الطبقات والقيادات الحاكمة في العالم العربي . . . وقبل الدخول في هذه الرسائل التي يمكن تسميتها كتابات ( الحكمة السياسية أو مرايا الأمراء - Mirrors of Princes ) ، يتناول بالتحليل خصائص الكثير من الطبقات القيادية التي تسيطر على مصير الأمة العربية :

1 - تخلف المنطق القيادي وعدم المقدرة على استيعاب حقيقة التطورات ، والانفصال عن الطبقات الحاكمة في أبراج عاجية تسودها الأنانية والتجمد ، وعدم وضوح الرؤية .

<sup>(1)</sup> سلسلة أعلام المسلمين ، 17 ، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ( 164 م - 241 هـ )، عبد الغنى الرفز دار القلم ، دمشق 1979

عقدي ع

2 - عدم القدرة على إعطاء كل موقف وزنه الحقيقي أو التعامل معه من منطلق الفاعلية ، والقدرة الواعية .

3 - تعود هذه القيادات على الكذب وممارسته بعناد وصلابة حتى انتهت بأن تصدق هى ذاتها تلك الأكاذيب ، يساعدها على ذلك خوف من تحول السلطة عنهم ، واستعداد المواطن للتملق ، الذى تحول إلى سلوك ثابت وصار شرطًا أساسيًا للحصول على البعض من الحكام يعتقد أن الكذب هو تعبير عن الدهاء والقدرة على التلاعب بالموقف ، هم يتصورون أن هذه هى المكيافيلية المثالية !!

4 - القيادات العربية بالموقف لا تفهم ، ولا تعرف ، ولا تقبل فن المناقشة ، وهي لا ترى في هذه المناقشة وسيلة للوصول إلى الحقيقة ، وإنما تراها أسلوبا من أساليب عدم الاحترام - هذا ليس إلا النتيجة الطبيعية لعدم الثقة في الذات - فإذا فُرض على هذه القيادات المناقشة المنطقية في موقف ما - فإنها تنتقل ببساطة وسهولة إلى الإسفاف والبذاءة .

\* ويوجمه مؤلفنا رسائل لمجموعة من القسيادات العربية الحاكمة - يضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية ، ويوضح لهم الأخطار المحدقة بمصير أمتهم .

يبدأ بالموقف السورى ويخاطب الرئيس الأسد ... ومن ضمن ما يطالبه الإجابة على عشرة أسئلة (لا يستطيع أن يتخلى عن مسؤوليته عنها) ، وتلخص الإجابة عنها تاريخ الحكم البعثى العلوى في سوريا يقول: ( لماذا التخلى عن منطقة الجولان في عام 1967 الماذا خيانة الفلسطينيين في عام 1967? ... إلخ). ويتعمق في تحليله مخاطبًا الأسد: (وسياستك - سيدى الرئيس - قد حققت جميع أهداف إسرائيل بما لم يكن يتصوره بن جوريون ذاته ... أنت تعلم أن التوازن الحالي لم يعد في صالحك ، ولا لصالح الأمة العربية ... ) إنه مختل ، وفقط لصالح إسرائيل ، يوجه رسائله محللا الموقف المصرى ، ويخاطب الرئيس مبارك مذكرًا إياه بتلك اللحظات التاريخية التي تولى فيها حكم مصر (نعم يعدمًا للرئيس حسنى مبارك ، هذه هي لغة التاريخ ، وعليك أن تفهمها وأن تعيها عبدًا. . هل تدرك معنى الأحداث التي مررت بها ؟؟ ألا تتذكر تلك اللحظات الخالدة والمخيفة عندما كنت تجلس إلى جوار الرئيس الراحل أنور السادات ، وكان الشعب قد اتخذ قراره التاريخي ، وقد انهالت عليكم طلقات الرصاص من جانب ، تعلن أن الأمة قد قالت كلمتها ، وأن التاريخ قد أصدر حكمه ، وقد آن لتلك الفئة التي لم تعرف كيف تصون الأمانة أن تختفي من الساحة .

\* ويُفرّق مـؤلفنا بين القيادات المصـرية الحقيـقية والزائفـة فيقــول : إن قيادات مــَضر

الحقيقية ليست تلك الوجوه القبيحة التي أحاطت بالرئيس السادات في لحظات معينة ، والتي لا تزال تحيط بخليفته . . . إلخ ، ولكنه يذكر نماذج من قيادات مصر الحقيقية ، وعندما خيان أنور السادات الأمانة التي في عنقه عن قناعة أو سنذاجة ، وقفت القيادات المصرية الحقيقية قبضة واحدة في وجهه - نقابة المحامين تجتمع في القاهرة وتقسم على محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، والمثقفون يساقون إلى السجون ) .

وبعد أن يوجه ملاحظات منهجية للسياسة الداخلية والخارجية المصرية مطالبًا بضرورة الأخذ بها أو التعامل معها ، يبادر بسؤال الرئيس مبارك ( هل افتقرت مصر للرجال ؟ هل أصابها العقم فلم يعد بها سوى ذلك الطاقم الذى رقص على كل حبل وغنى بكل مزمار ؟ أليس هؤلاء هم الذين خرجوا يزفون إلينا التهنئة بأن مصر لم تفقد سوى حفنة من الرمال ولكن النظام باق ، وهذا هو الأهم ؟ ثم عادت نفس الجوقة في عصر السادات لتحدثنا عن مصر الفرعونية واليوم تتغنى بالحريات ؟ أليس هؤلاء هم الذين كونوا الثروات ، وبنوا العمارات ، وامتلكوا الشقق على النيل ؟؟

ويعلن مؤلفنا بوضوح ومنهجية سياسية واقعية : ( إن الاستسلام له منطقه وهو استجداء الحقوق ، وله استراتيجيته وأساسها الحصول على الثمن مقدمًا من جانب وشيء خير من لا شيء من جانب آخر ، وهذه الممارسة - ممارسة الاستسلام - تحتاج إلى حنكة معنة .

لقد مارسها السادات ولكن الطامة الكبرى أنه وثق بنفسه أكثر من اللازم إلى درجة الغرور ، وانطلق من أسلوب ( البذاءة اللفظية ) ، ومنهاجية الاستعانة بعناصر هو أول من احتقرها في جميع مراحل تاريخه السياسي . . . ومن ثم كانت النتائج المعروفة والمشاهدة .

وفى رسالة ثالثة يوجـه مؤلفنا حديثًا مستـفيضًا للملك الحسن حـاكم المغرب ، محللا الأوضاع المفسرة للسياسة المغربية ، ثم ينتقل ليسأله :

( تُرى أليس من حقى ، ومن حق أى مفكر يئن باسم الضمير العربى أن يتساءل : ما هو حقيقة الدور الذى تلعبه على مسرح السياسة العربية سيدى الملك ؟؟ وما هى القوى الخفية التي تحدد هذا الدور وتحركك تبعًا لكل موقف ؟؟ ) .

وفى رسالة رابعة يوجه مؤلفنا حديثه للعقيد معمر القذافى ، فهو أولا رجل حركة وعليه أن يبتعد عن الفلسفة ومشاكلها ، ولا يجوز أن تخدعه تلك المجموعة من الصفاقة والمتسلقين ، الذين أحاط بهم نفسه ليزينوا لقدراته الفكرية والتنظيرية . ولعل هذا يدخل فى دائرة تلك المسرحيات التى تدعو إلى الضحك أكثر منها إلى البكاء ، والتى ارتبطت بالثورة الليبية منذ مراحلها الأولى . . . ) .

ويشتد في طرحه عدة أسئلة على العقيد القذافي منها:

أولا: لماذا تبذير نقود أمتك في غير صالح أمتك ؟؟

ثانيًا: لماذا إهدار كرامة أبناء وطنك وإذلالهم ؟؟

ثالثًا: وما معنى هذا التهريج الذي تمارسه في نظامك السياسي ؟؟

هذه فقط بعض نماذج من الرسائل التي يوجهها مؤلفنا للقيادات العربية الحاكمة - وتفاصيلها موجودة بين دفتي هذا الكتاب - تعطى لنا نموذجًا لطبيعة العلاقة بين المفكر والحركي ، وتوضح لنا دور النظرية في فهم الحركة ، وترشيد الممارسة السياسية .

إن المحور الثابت الذي يدور حوله المقالات المنشورة في هذه الدراسة أن لهذه الأمر طريقها الطويل في مضمار التقدم الحضاري ، وريادتها في مسافات التطور السياسي ، الأمر الذي يختلف عن ذلك التطور الذي تختطه أوربا لنفسها وتسير فيه منذ عصر النهضة وحتى الآن . . . إنه يتساءل بحق : هل تطورنا أساسه طرد الدين من حياتنا اليومية ؟ وهل دلالة وجودنا هو سيادة المادة على أي قيمة روحية ؟ وهل نحن عنصريون نؤمن بمفاهيم التفوق العرقي ؟ أم أن تطورنا يملك منطقًا آخر متميزًا ؟؟ الإجابة بالطبع نعم .

- ومع صفحات هذه الدراسة القيمة لم يعد لنا إلا أن نردد مع مؤلفنا :

هل آن لنا أن نتعلم فن السياسة ؟؟

نعم أمة السياسة لم تعد تعرف معنى السياسة !!





# بِثِهُ أَلِنَا لَإِنْ الْبَحْذَ الْبَحْدَثِي

# تهيد

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه سبحانه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ [ فاطر : 28 ] ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، القائل سبحانه : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائكَةُ وَأُولُوا الْعُلْمِ قَائِمًا بِالْقُسْط لا إِلهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ آل عمران : 18 ] ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، القائل على العلماء ورثة الأنبياء » (أ) ، اللهم صلً على محمد وعلى آله وأصحابه ، ومن نهج نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فهذه « اثنان وعشرون مقالة من » مقالات (\*\* كتبها الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع حول موضوع أساسى: « الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية » [ سوف أظل عربيًا ].

وكاتب تلك المقالات واحد من علماء هذه الأمة - الأفذاذ - القلائل الذين نهجوا نهجًا مميزًا في العلم . . فيكفيه فخرًا حصوله على « سبع » درجات علمية ( دكتوراه ) وهو لم يصل الرابعة والثلاثين من عمره !!

يقول رسولنا على معنى الحديث [ إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، فإذا طُمست النجوم أوشك أن تضل الهداة](2).

وقوله ﷺ حينما ذُكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم ، فقال : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ، إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض ، وحتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت في الماء ليصلّون على معلم الناس الخير ».

كل هذا الفيضل للعلماء الجريئين في الحق ، المحبين للخير ، الأمرين بالمعروف ،

<sup>(</sup>۱) حديث رواه أبو داود والترمذي .

<sup>(\*)</sup> لقد قمنا بنشر المقالات حسب تاريخ نشرها بمجلة الطليعة بفرنسا .

<sup>(2)</sup> حديث رواه الإمام أحمد .

14

والناهين عن المنكر ، المحاسبين للحكام الناصحين لهم ، والساهرين على مصالح المسلمين، المهتمين بأمور الأمة ، المتحملين كل أذى ومشقة في هذا السبيل .

نعم كل ذلك الإكرام ، للعلماء الذين يحرسون الإسلام ، الأمناء على دين الله سبحانه ، الداعين الحكام إلى تطبيقه بلسان صدق ، وجنان ثابت ، الذين اتصفوا بخلُق المرسلين ، فكانت أعمالهم ترجمانًا لتعاليم القرآن والسنة ، يقولون للمحسنين : أحسنتم ويقولون للظالمين : ظلمتم . . وللمفسدين : أفسدتم . . وللعاصين لقد عصيتم الله .

يصلحون ما فسد ، ويقوّمون ما اعوج ، لا يخشون أحدًا من الناس ، ولا يخافون لومة لائم ، يقولون للناس جميعًا حكامًا ومحكومين : تعالوا من هذا الدرب ، درب الإسلام . . طريق السلامة والنجاة ، صراط الله المستقيم ، صراط الله العزيز الحميد .

\* كاتب تلك المقالات واحدٌ من هؤلاء . . الذين لا يهابون سلطانًا جائرًا ، ولا حاكمًا جبارًا – فقد ترك البلاد يوم عم الظلم ، واسودت الدنيا ، فذهب مهاجرًا فافترش الأرض ، وظل يبحث . . ويقرأ . . ويجوب المكتبات العالمية ، ليزداد علمًا . . إلى أن ظهرت بارقة أمل فعاد إلى الوطن ليواصل رسالته ودعوته التي كرس لها حياته ، ليقدم له النصح والإرشاد ؛ لأنه ممن آمن بقول الله عز وجل : ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ﴾ [ العصر : 1-3] .

\* كاتب تلكَ المقالاتَ واحدٌ ممن آمن بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْد مَا بَيَّنَاهُ للنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولْئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعَنُونَ \* إِلاَّ النَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾ اللَّاعَنُونَ \* إِلاَّ النَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾ اللَّهُ ويَلْعَنُهُمْ وَأَنَا التُوابُ الرَّحِيمُ ﴾ الله ويَلْعَنُهُمُ اللهُ ويَلْعَنُهُمْ وَأَنَا التُوابُ الرَّحِيمُ ﴾ الله ويقول الرسول ﷺ : « الساكت عن الحق شيطان أخرس » (أ).

\* وتاريخ الأمة ملى، بنماذج العلماء الذين جاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أمثال: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، وإمام أهل السنة « أحمد بن حنبل »، والشافعى، والبخارى، وابن تيمية، وابن القيم.

ومنهم أيضاً العزبن عبد السلام ، وأحمد بن عرفان الهندى ، وعز الدين القسام ، وعمر المختار ، ومحمد بن عبد الوهاب ، وحسن البنا ، وسيد قطب ، وعبد القادر عودة، ومحمد حسين ، ومحمد الغزالي ، وجمال حمدان ، وفوزى محمد طايل . . . وغيرهم من علماء هذه الأمة الأتقياء الأخفياء الذين أدوا وماتوا وما شعر بهم أحد .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في التاريخ ، وابن كثير .

\* وكاتب تلك المقالات واحد من هؤلاء الذين اعتزوا بوطنيتهم ، وعروبتهم وأخذ يصرخ في كل مقالة بقوله : - سوف أظل عربيًا - ولم يكن مجاملاً لملك ولا لرئيس ، فقد وجه نصحه وإرشاده إلى الملوك والرؤساء والقادة وهو ما زال يصرخ فيهم بقوله : - سوف أظل عربيًا - ويظهر لهم أن اختلال القوة القيادية ظاهرة متكررة ؛ لأنها حقيقة مأساة الإنسان (۱) ، أخذ يبين لهم أن الأمة العربية - الإسلامية - هي أمة القيم الحقيقية (2) وظل يبين للناس جميعًا أن الحضارة العربية الإسلامية لها خصائص ثلاثة :

\* منطق الانفتاح الذاتي . \* الاستمرارية التاريخية . \* منطق الحوار الحضاري<sup>(3)</sup> .

وأخذ يواصل نصحه وإرشاده للناس جميعًا - حكامًا ومحكومين - بقوله : « نحن الأمة المختارة بقيمنا وتقاليدنا وتاريخنا وعلينا أن نعى معنى ذلك جيدًا  $^{(4)}$  وأخذ يوجه سهامه للحاقدين والمنتمين للقومية العربية ، فطرح عليهم هذا السؤال : « أين القومية العربية من السياسة الأمريكية  $^{(5)}$  .

\* أما عن نظام القيم الحضارية أخذ يُبين حقيقة « الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية » (6) ، ويضع لها النسيج المتكامل من أربعة عشر أساسًا للأخلاقيات - التي افتقدتها الأمة - ثم أخذ يُقعد للسلوكيات في تقاليد المسلم الحقيقي ، ثم يوضح العروبة السياسية في حياة الناس ورتَّبها ترتببًا تنازليًا \* طاعة ولي الأمر . \* تضامن الأمة . \* وتماسك جميع أجزائها . \* الجهاد . \* السيادة المطلقة للقيم الإسلامية (7) .

\* ثم حدد معالم الدولة القائد<sup>(8)</sup> التي يجب عليها أن تقود العالم العربي والإسلامي . \* ثم واصل استــذكاره للأحداث التي حدثت في حرب الاستـنزاف التي شنها عبد الناصر<sup>(9)</sup> .

\* ولم ينس الكاتب - رحمه الله - قضية فلسطين ، وأن يوضح ما حدث لها على يد الصهيونية العالمية ، ويقول للذين يتشدقون بالنزعات القومية ، يقول لهم : «المشكلة الفلسطينية هي أحد عناصر المشكلة القومية العربية ، والتمزق الفلسطيني هو تعبير عن فشل العروبة السياسية ، واستئصال الوجود الإسرائيلي هو محور يجب أن يبرز واضحاً في أي برنامج للقومية العربية »(١٥).

<sup>(1)</sup> المقالة الأولى . (2) المقالة الرابعة . (3) المقالة السابعة .

<sup>(4)</sup> المقالة العاشرة . (5) المقالة الثانية عشر . (6) المقالة السادسة عشر .

<sup>(7)</sup> هناك قيم أساسية وهناك قيم تكميلية وهناك قيم تحسينية، يمكن مراجعتها في كتاب « نحو نهضة أمة» كيف نفكر استراتيجيًا لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربي طبعة عام 1997.

<sup>(8)</sup> المقالة السابعة عشر . (9) المقالة الثالثة والعشرون . (10) المقالة الخامسة والعشرون .

16

أيها القارئ الكريم ..

وهكذا نجد أن الكاتب - رحمه الله - بلّغ .. وأنذر .. وحذر .. وبيّن للأمة مسارها ، وأوضح لها الطريق الذي يوصلها - حكامًا ومحكومين - إلى بر الأمان فأبرأ ذمته إلى الله - نحسبه كذلك والله حسيبه - .

ونحن نبرئ ذمتنا أيضًا بجمع تلك المقالات المنشورة على صفحات الجرائد والمجلات العالمية في كتابنا « الخامس » من سلسلة نحو وعي سياسي واستراتيجي وتاريخي ، أداءً لواجب البلاغ لعل الأمة - حكامًا ومحكومين - تهب من ثباتها ، وتفيق من غفلتها ، وتعرف حقيقة مرضها ، فتتعاطى الدواء النافع ، ليصح الجسد ، وينشط القلب ، فإذا صلّح الجسد كله ، وبذلك تعرف الأمة مهمتها نحو البلاغ والقيادة والريادة . إن في ذلك لبلاغًا للناس ، والله من وراء القصد .

جمال عبد الهادى مسعود عبد الراضى أمين سليم







### تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« بنى لا بد وأنك تشعر - وقد تفتحت مداركك وأضحيت قادرًا على التمييز بين الخير والشر ، وعلى تقييم الصالح وفصله عن الطالح - بشىء من الازدراء والاحتقار ، لذلك الجيل الذي يحيط بك ، ويقودك ويوجهك ويفرض عليك الطاعة والاحترام ، أرى في كثير من الأحيان لمحات السخرية الصامتة على مخيلة طلبتى ، أبنائي وبناتى ، وهم يُعلقون على سلوك آبائهم وأساتذتهم ومن هم في حكم أولئك .

نعم صراع الأجيال حقيقة أزلية ، ولكن ذلك الصراع لم يمنع الاحترام والتقدير ، وخلف الصراع توجيد رابطة الاستمرارية الشابتة ، التى تتعدى الخيلاف المؤقت والنسبى لتخلق قصة الإنسان والوجود .

رغم ذلك فعليك يا بنى وأنت تحكم عليهم أن تذكر أولا مدى ما لاقوا وما عانوا ، وكيف خرجوا من تلك المحنة التى عاشتها أمتنا ، وحملوا هم وحدهم وزرها ، وآثارها، ولا تتصور يا بنى أنها محنة جيل واحد ، لقد حمل ذلك الجيل الذى تنظر إليه مستنكراً المآسى المترسبة خلال عشرة قرون على الأقل ، لا تتصور أننى أدافع عن هذا الجيل الذى أنتمى أنا أيضاً إليه ، أنا أعلم وسوف تقرأ ذلك فى صفحات هذه التأملات أن هذا الجيل هو حلقة فى سلسلة طويلة من الأجيال التى تنكرت لتعاليم آبائها الأوائل، والتى خانت الوظيفة الحضارية الخلاقة ، التى عهدت بها العناية الإلهية لأبناء هذه المنطقة، أجيال تركت الآخرين يُشكلون منطقها وعقلها على المستوى الفردى والجماعى ، فأضحت لقمة سائغة فى يد قُوى معادية لا يمكن إلا أن تقف من رسالتنا التاريخية فوقف الرفض والعداوة .

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، العدد 85، فرنسا في 24 كانون أول يناير -1984، ص 26 وما بعدها .

كم عانيت يا بني إذ أنظر إلى أولئك الذين من حولي فتجمع نظرتي بين الحب والإشفاق من جانب ، والاحتقار والازدراء من جانب آخر ، كم تضافرت في الذات عوامل التمنزق ؟ وهل هناك أشد على النفس من أن تحتقر شخصًا وتحبه في آن واحد ؟ من أن تزدري إنسانًا وتعطف عليه ؟ تسعى إليه بدافع من العاطفة ، فإن تركت المنطق بحكم لغته التي لا تعرف سوى الوضعية بجفافها ، لم تستطع إلا أن تشعر بالنفور والابتعاد ، إنها مأساة جيل كامل ، لا يستطيع أن يفهم حقيقتها إلا من عاناها وعاش جناتها .

لا أشك يا بني في أنك تنظر من حولك وتسأل نفسك : أيـن أنا ؟ هل أعيش وسط غابة قد امتلأت بالوحوش ؟ أم أنني أنتمي إلى حديقة للحيوانات تجرى في أنحائها كيانات ليست فقط غير عاقلة ولكن مفترسة ؟ أم أننى أشاهد مسرحية تتذبذب فصولها ؛ بين الهزل المضحك والجد المبكى ؟ ولكنك يا بني تعيش كل ذلك في آن واحد ، بين طبقات حاكمة قد نسيت إلا أنانيتها ، و« ديدان » استطاعت أن تتسلق لتصل إلى أقصى القمة ، ولكنها لم تعد تذكر طبيعتها منذ أن تربعت في كراسي السلطة ، وظنت أنها قد اكتسبت خصائص القيادة ، وقدرات فكرية انقلبت إلى مجموعة من الصفاقة لدى الذين تعودوا الكذب بلا حياء ، وقد فقدوا كل وعي بمعنى وتقاليد الممارسة المهنية ، دعني أهمس في أذنك أن الطبقات الحاكمة رغم ذلك ليست إلا تعبيرًا عن فساد الجسد ورخاوة الإرادة وتعفن الضمير، وكل شعب لا يحكمه إلا من يستحقه ، ويعكس جميع خصائصه من ضعف وقوة . علينا أن نعترف أن تخلف المنطق القيادي ليس إلا النتيجة الطبيعية لقصور القوى الفكرية ، والمثقفة عن أداء وظيفتها ، وإذا كان الحاكم يتقن فن الكذب فليس إلا نتيجة عدم قدرة المجتمع على أن يواجه ذاته بصدق وصراحة ، وإذا كانت أمتنا ليست قادرة على أن تفهم حقيقة الموقف الذي تجتازه ، فمرد ذلك أن الضمير والوعى الجماعي لم يعد صالحًا لأن يخلق ويفـرض ذلك الإطار من القـيم والمثاليـات الذي هو وحـده الصالح لأن يسـاند ويحكم التدبر والتعامل السياسي .

ترى هل نستطيع أن نفهم كيف أن هناك لحظات في تاريخ المجتمعات يتعين فيها على المفكر والفيلسوف أن يخاطب رجل الشارع ، يثير فيه عناصره النفسية الدفينة ، ويدفع من خلال قرع الضمير الجماعي لذلك الرجل العادى ، ليحيله إلى قوة خلاقة تنطلق في عملية إيمان بالذات لتصير فيضانًا يتحكم في مصائر الحركة ؟ أليس هذا ما فعله سقراط وانتهى بأن يقدم ذاته على مذبح الإيمان والتضحية ؟ وهل تختلف القصة في تاريخ المجتمع الإسلامي ، ومن خلال أكثر من نموذج واحد ؟ لنتذكــر ابن تيمية على سبيل المثال ؟ وهذا عالمنا المعاصر يقدم لنا الصفحات الواحدة منها تلو الأخرى ؟ وأين « فيشت » من قصة الثورة في القيم والأخلاقيات على الأوضاع القيادية المتعفنة ؟

### أزمة قيم:

إن خصائص الكثير من الطبقات القيادية التي تسيطر على مصير الأمة العربية والتي يتعين علينا أن نتعامل معها تتمركز ، وبغض النظر عن نسبية هذه الخصائص واختلافها قوة وضعفًا ، في مختلف أجزاء تلك الأمة ، حول متغيرات أربعة :

أولها: يدور حول طبيعة المنطق القيادى: فهو منطق متخلف ، إنه يمثل تقاليد عفا عليها الزمن ، ومن ثم لم يستطع أن يستوعب حقيقة التطورات التي تعيشها الأمة العربية ، وقد انفصل عن الطبقات المحكومة ليعيش في أبراج عاجية ، تسودها الأنانية والتجمد وعدم وضوح الرؤية .

وقد ترتب على ذلك المتغير الثانى وهو يدور حول حقيقة نراها في كل مناسبة ونشاهدها بحزن وألم دون أن نستطيع منها فكاكًا ، كيف أن هذا النوع من القيادات العربية غير قادر على فهم حقيقة الموقف الذي تعيشه أمتنا ، فهي من جانب تبالغ في إعطاء الأشياء التافهة أهمية لا تملكها ، وهي من جانب آخر تمر أمامها الحقائق والوقائع الخطيرة الحاسمة فلا تشعر بها ولا بخطورتها ، وإن تنبهت لذلك فكل ما تفعله لا يعدو الصراخ والعويل .

إنها بعبارة أخرى ، لا تملك القدرة لا على أن تعطى كل موقف وزنه الحقيقى ، ولا على أن تتعامل مع الموقف من منطلق الفاعلية والقدرة الواعية ، والسبب فى ذلك لا يعود فقط إلى تخلف تلك القيادات ؛ بل وكذلك إلى نقص ثقافتها السياسية بالمعنى القومى والاستراتيجي .

أما المتغير الثالث والذي يمثل الخطورة الحقيقية فيهو الكذب ، الذي تعودت هذه القيادات ممارسته بعناد وصلابة ، حتى انتهت بأن تصدق هي ذاتها تلك الأكاذيب ، يساعدها على ذلك خوف من فقدان السلطة ، أضحى تقليداً واستعداداً من المواطن للتملق وقد تحول إلى سلوك ثابت ، بحيث صار شرطاً أساسياً للحصول على المنفعة التي بدورها أضحت هي وحدها محور التعامل بين الحاكم والمحكوم . إن الوصولية قد وُجدت في كل مجتمع بشرى وازدان بها كل نظام سياسي ، ولكن القائد الحصيف ، هو الذي يعرف كيف أن لكل شيء موضعه ، البعض يعتقد أن الكذب هو تعبير عن الدهاء والقدرة على التلاعب بالموقف ، وهم يتصورون أن هذه هي المكيافيلية المثالية ، ولكن هناك فارقًا بين الخديعة في معاملة العدو ، والكذب في التعامل مع الموقف ، الأول يعني أخذ الخصم على غرة . أما

الثاني فهو تعبير عن عدم الإدراك الذاتي لحقيقة الموقف.

وهذا يقودنا إلى المتغير الرابع الذى هو النتيجة اللازمة والمنطقية لعنصر الكذب ، حيث نرى هذه القيادات العربية في معظمها لا تفهم . . ولا تعرف . . ولا تقبل . . فن المناقشة ، وهي لم تعد ترى في المناقشة وسيلة للوصول إلى الكمال ، وإنما هي أسلوب من أساليب التعبير عن عدم الاحترام ، عدم تقبل المبارزة المنطقية ، ليس إلا النتيجة الطبيعية لعدم الثقة في الذات ، وهي لا تقتصر على القيادات التقليدية ، بل لقد لمسنا نفس هذه الظاهرة في أكثر من تطبيق واحد ؛ بصدد العالم المتخصص ، الذي وقد أتيحت له فرصة الانتقال إلى العمل السياسي ، فإذا به وقد فقد جميع صفات الممارسة العلمية ، والتي أساسها الانفتاح الفكري وتقبل مقارعة الحجة بالحجة ، كأساس لتنقية المنطق من الشوائب ، ويضخم من الفكري وتقبل مقارعة أخرى منطقية للعامل النفسي المتستر خلف هذه الحقيقة ، أي عدم الثقة بالذات ، فالقيادات هذه وهي ترفض المناقشة ، فإنها إذا فُرضت عليها المبارزة المنطقية تنتقل بالذات ، فالقيادات هذه وهي ترفض المناقشة ، فإنها إذا فُرضت عليها المبارزة المنطقية تنتقل بساطة وسهولة إلى الإسفاف والبذاءة .

#### اختلال القوى القيادية:

بنى لا أريد ولا تتصور أننى أسعى إلى تخفيف مسؤولية قياداتنا ، ولكن علينا أن نتذكر أن التاريخ عرف هذه النماذج في أكثر من موقف واحد . اختلال القوى القيادية ظاهرة متكررة ؛ لأنها حقيقة المأساة التي عاشها ويعيشها الإنسان ، ولكن أصالة الشعوب تبرز عندما تعرف القوى الفكرية كيف تُعيد تصحيح المسار ، إزاء الخلل الذي يسيطر على القيادة السياسية . وإذا كانت هذه هي قصة الوجود الإنساني فلنقف إزاء نموذجين كل منهما يحمل مذاقه الخاص :

الأول يقودنا إلى المجتمع اليوناني قبل الميلاد .

والثاني ينقلنا إلى المجتمع الألماني في أعقاب الثورة الفرنسية .

كل من حلّل التاريخ اليوناني لاحظ بوضوح مدى تخلف الطبقة القيادية في مواجهة وظيفتها المقدسة ، وبينما أفلاطون وأرسطو وسقراط كل منهم بأسلوبه يندد ويهدد ويذكر ، هذه قيادات أثينا وإسبارطة تعيش في عبادة الأصنام ، وقد جمعلت ممارسة الجنس في أقبح صورة وسيلتها للوصول وللتقرب إلى الآلهة ، وحتى عندما جاء « بركليس<sup>(1)</sup> » ليسطر صفحة رائعة في تاريخ الشعوب ، لم تكن قصته سوى لحظة استثنائية في تاريخ مجتمع لم يستطع أن يعد قيادته الحاكمة .

<sup>(</sup>۱) أوروبا منذ أقدم العصور ، دولة اليونان ، د. وفاء محمد رفعت ، د . جمال عبد الهادى ، دار الشروق ، جدة ( مطابع الشعب المصرية ) .

نموذج آخر يعيـد القصة ولكن في دلالتها الإيجـابية : المجتمع الجرماني في مـواجهة الغزو الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر إن قبصة أمراء المجتمع وقياداته ، والواحد منهم يتبارى مع الآخر في الانحناء أمام قنصل فرنسا الغازية « نابليون بونابرت » ، لا يزال يرويها الجميع بخزى وعار<sup>(1)</sup> ، ولكن الفكر السياسي الألماني رفض إلا أن يقف متكاتفًا متراصًا مـؤمنًا بوظيفتـه التاريخية ، يقـود ويهدي ويعلنها حربًا ضـارية على كل من أصابه الخوف أو الوهن ، لم يتردد حتى أولئك الله الله المناع عن النظام القائم محور فلسفتهم ، أن يحيلوا لغة المديح إلى أداة للتنظيف والتنقية ، ولنترك جانبًا « فيشت»، ولنحاول فهم الدلالة الحقيقية لفلسفة « هيجل » ، ألم يوصف بأنه فيلسوف الدولة البروسية؟ ومع ذلك أليس هو من خلال قنابله الفكرية الموقبوتة الذي قاد إلى بناء الثورة الثقافية الحقيقية ، تلك الثورة التي دفع ببراكينها وزلازلها إلى تمزيق الأوضاع القائمة ، بحيث كان لا بد وأن تقود إلى خلق العمالة الألماني الذي لا يزال حتى اليوم يثير الرعب في قيادات كل من واشنطن وموسكو على حد سواء ؟ وهل يمكن أن نفسر المعنى الحقيقي لبطولة « فيشت » وقصة تحديه للغازي الفرنسي ؟ هذا الفيلسوف الألماني الذي لم يتردد في أن يقف في أكاديمية بروسيا المشهورة ليخاطب الوعي الجماعي، وليذكر الطبقة القادية بواجبها ووظيفتها دون أن يعبأ لا بالجثث المعلقة في شوارع برلين ، ولا بأحكام الإعدام بالجملة ، التي كانت تصدر من بونابرت بمناسبة ودون مناسبة ، ولا بضخامة الجمهور الذي وقف يتحدث إليه وما يعنيه ذلك من إمكانية تسرب تفاصيل حديثه إلى الغازى ، بل خلال اثنتي عشرة محاضرة متتالية راح يهاجم الحضارة الفرنسية ، ويشرح الاستعمار البونابرتي ، ويرفض الوجود اللاتيني ، ويدعو جميع القوى الألمانية الأصيلة لأن تتكتل خلف القيادات التي آن لها أن تكون واعية لتطرح عن كاهلها تلك البربرية الجديدة .

إن قوة الشعوب ليست فقط في أن تعرف كيف تخلق قياداتها الصالحة الواعية والقادرة على تحمل المسؤولية ، بل إن القوة الحقيقية للأمم الخلاقة وللشعوب الحية اليقظة هي في أن

<sup>(</sup>۱) وهذا ما سقطت فيه بعض قياداتنا الإعلامية . . والثقافية ، حيث نرى ونشاهد ونتأمل أجهزتنا الثقافية والإعلامية وهي تُعد للاحتفال بمرور مائتي عام على احتلال فرنسا لمصر ، بل ويكذب العلمانيون على أبناء الأمة بقولهم : إن الغزوة الفرنسية لمصر كانت سببًا في حضارتها العلمية والثقافية !!( الطريق إلى ثقافتنا ، محمود شاكر ) .

ولم يكتفوا بذلك بل يطالبون برفع تمثال ( فرديناند ديلسبس ) على مدخل القناة وهو الشخص الذى أفقر الخزانة المصرية ودفعها للإفلاس ، وكان سببًا في الاقتراض و الاحتلال البريطاني فيما بعد . (أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، مصر بين الخلافة العثمانية والاحتلال الانجليزي) ، دار الوفاء .

تملك تلك الفئة المختارة القادرة على أن ترتفع عن مستوى الفرد العادى ، لتبرز كإرادة للتحدى ، مغامرة بنفسها لتصحيح مسارات الطبقة القيادية ، ولو على حساب حياتها . هنا فقط الإنسان وقد أضحى إلهًا ، والإله وقد تقمصت روحه فى ذلك الإنسان الضعيف وهو يسطر أروع قصة فكرية عرفتها الإنسانية .

ولماذا نذهب بعيدًا ؟! أليست هذه قصة تاريخنا ؟ هذا التاريخ الذى أضحى يقدمه أعداؤنا وخصومنا على أنه أحاديث ألف ليلة وليلة ، وأشعار أبى نواس عامرة بالنماذج التى تعلن ليس فقط عن إرادة التحدى ، بل وعن حقيقة ذلك المجتمع على أنه قام على محور واحد : الفئة العلمية المختارة .

إن تاريخنا أيضًا هو قصة « الأئمة الأربعة » الذين لم يتردد أى منهم في أن يقف من السلطان ( الحاكم ) موقف الرقابة والمحاسبة ، ولو على حساب حياته وحريته .

إن هذا التاريخ هو أيضاً قصة ابن حنبل<sup>(1)</sup> الذي تحدى خلفاء ثلاثة ، ولم يتردد في أن يقف وحيدًا مهابًا يرفض نظرية فكرية كاملة<sup>(1)</sup> ، وليجعل الرأى العام في عالم لم يكن يعرف بعد ما تعنيه هذه الكلمة ، يثور على الخليفة العباسي ، ويجعله يتراجع وينحني إجلالاً وتقديساً .

إن ما يعنيني يا بُنَيّ هو أن تعود إلى آبائك الأوائل ، أن تقرأ صفحة التاريخ لتعلم أنك تنتمى إلى الأمة المختارة ، التي يجب أن تقود الإنسانية ، وأن توجهها .

أنت نقطة البداية في حضارة عصر النهضة الحقيقي ، إن النهضة التي طالما سمعنا عنها، والتي تحدث أكثر من مفكر واحد يذكر فصولها ، لا تزال في الأفق ، لم تحدث بعد .

أنت الذى سوف تخلق هذه النهضة وليس أمامك إلا أن تعود إلى آبائك الأوائل تسألهم وتسترشد منهم عن حقيقة وظيفة الأمة التي تنتمي إليها<sup>(2)</sup>. والتي اختارتها القوة

<sup>(</sup>١-١) وهي نظرية – خلق القرآن – أي أن القرآن مخلوق ، وليس كلام الله .

راجع في ذلك كتاب « أحمد بن حنبل إمام أهل السنة » د . عبد الحليم الجندي - القاهرة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 1970 .

رجال الفكر والدعوة في الإسلام ، أبو الحسن على الندوى ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير ، جـ 10 ص 325 مكتبة دار المعارف بيروت ؛ الإسلام بين العلماء والحكام ، عبد العزيز البدرى .

<sup>(2)</sup> كان من اهتمامات الدكتور / حامد عبد الله ربيع قضية الوظيفة الحضاريه المنوطة بالأمة ، وكانت كتاباته حول هذا الموضوع في كتابيه : الإسلام والقوى الدولية، وتحقيقه لكتاب «سراج الملوك». وقد واصل أحد تلامذته اهتمامه بهذه القضية ، وهو الدكتور حامد عبد الماجد في أطروحته لنيل درجة الماجستير ، وهي بعنوان : « الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية » تقديم الأستاذ / مصطفى مشهور - دار الطباعة والنشر الإسلامية ، القاهرة .

العليا لأن تقود الدعوة للعودة إلى حظيرة القيم المثالية ، لا تنظر إلى ما حولك ، إن الفارس الحقيقى لا يلقى ببصره إلى ما هو أسفل أقدامه ، وإنما يتجه ببصره إلى الأمام ، إلى المستقبل .

أنت فارس التاريخ ، ومنك وبفضلك سوف ينبت ويترعرع تطبيق جديد لحضارة آبائك الأوائل ، حضارة سوف تتسع لتفرض على كل وجود معاصر أن ينحنى إكبارًا لها .

إنّ هذا صوت التاريخ (١) .



<sup>(</sup>۱) إن صوت التاريخ ما زال يصرخ ويئن من إهمال المسؤولين لسجل العلماء المخلصين ، فهذا العالم - حامد عبد الله ربيع - المتخصص الفذ له أكثر من مائتى مؤلف غير المنشور بالجرائد والمجلات ، وعندما بحثنا في دار الكتب لم نجد له سوى :

<sup>1-</sup> ترجمة كتاب « بول براز » الاقتصاد السياسي والتنمية .

<sup>2 -</sup> مراجعة كتاب « التخطيط الاقتصادي ونماذج التنمية الاقتصادية » .

<sup>3 -</sup> تأليف كتاب « التعاون العربي والسياسة البترولية » .





## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا! » .

« إننى أعلم جيدًا أن جميع المتغيرات والشواهد التي تحيط بنا تجعل أكثر الناس إيمانًا بمستقبل أمتنا ، يشعر باليأس ويعترى نفسه القنوط إزاء تعاسة التطور الذي نعيشه ، وعندما يُصدر كاتب سورى - أبي إلا أن يغادر أرضه ليُفضل المنفى لدى رعاة البقر مؤلفًا له عن الفكر العربي المعاصر بكلمات لأحد من حاورهم ، وهو يحاول أن يرصد واقع الأمة العربية الفكرى ، فلا يجد سوى هذه العبارات يعلن بها عن قناعاته : نحن نسير من سيئ إلى أسوأ ، وكل يوم يمر هو خير من الحاضر ، وكل يوم يأتي هو أكثر تدنيًا من هذا الحاضر ، فكيف يستطيع المحلّل الناقد أن يهرب من هذا الواقع ؟ .

رغم ذلك سوف أظل عربيًا! . . . لماذا؟

لأننى أؤمن بوظيفة هذه الأمة التاريخية ، إنها هي الأمة التي سوف تقود الإنسانية كما قادتها من قبل ، وسوف يأتي يوم في عالم الغد تفرضُ فيه نظامًا لم تعرفه تلك الإنسانية حتى اليوم . لا يجوز أن يخدعنا ما يحيط بنا من مظاهر العفن : إنها عناصر مؤقتة تخفى جواهر لم يكتمل نضجها بعد ، وسوف تختفى إن آجلاً أو عاجلاً . ووظيفة المفكر الثائر أن يساعد على دفع عجلة التطور في بعدين : أن يبرز هذه العناصر الضالة ويفضحها ويقدمها عارية ؛ ليعرف كل مواطن حقيقة ما يحيط به من جانب ، وأن يعيد الثقة إلى ذاتنا الحضارية ، فلا تتهاوى الإرادة ولكنها تندفع في انطلاقتها أكثر قدرة ، وأكثر فاعلية مسلحة بعناصر الإيمان وقوة المنطق .

ولعلك يا بني تتساءل معي : ما هي هذه العناصر التي تنخر الجسد ؟

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، العدد 86، فرنسا في كانون أول-يناير- 1984، ص 26 وما بعدها .

ما أكثرها ، وكما فعلت مع جمال عبد الناصر ، فهي اليـوم لا تزال فاعلة في جميع أجزاء جسدنا القومي ، تمنعه من التكامل تارة بوعي وتارة دون وعي ، والقوى الأجنبية التي تعيش في هلع من احتمالات وحدتنا ترقص فرحًا وطربًا ، وهي ترى كيف أضحت الأرض العربية مسرحًا واسعًا للعرائس واللامعقول .

ولكن لنترك هذا الحديث العاطفي ، ولنتحدث لغة العلم ومنطق الواقع .

هناك قوى ثلاث تنخر في جسدنا ، وتتسلل في منطقنا ، لتكوّن نوعًا من السرطان الذي هو وحده قادر على شل الإرادة .

أولها: القيادات غير الواعية .

وثانيها: الثروة التي وُضعت في أيد غير صالحة وغير أمينة على استغلالها .

ثالثًا: أهل الفكر الذين خانوا قضية أمتهم وأضحوا أبواقًا وظيفتها القيام بعملية الزفة السياسية للحاكم ، أو للمستعمر الذي لا يزال ينشب بأظفاره في جسدنا ، لم نستطع بعد أن نزيله كلية عن قدراتنا الحقيقية .

تعال يا بني نتحدث إلى بعض قياداتنا غير الواعية .

ولأبدأ بحديث لن يغمره إلا الاحترام والإجلال لأحد قادة المنطقة الذي أضحى اسمه على كل لسان ، الرئيس حافظ الأسد .

سيدى الرئيس العظيم.

دعني أذكرك بحقى في أن أفتح قلبي إليك ، وإلى النظام الذي تمثله ، فهذا النظام تعاملت معه ؛ وبصفة خاصة خلال أعوام ثلاثة ، وهي تلك التي انتهت « باتفاقيات كامب ديفيد » عندما كانت رحلاتي إلى دمشق تكاد تكون شهرية وأنا لا أجد راحة في عاصمة أجدادي وآبائي ، والتي ربطت بها جهودي وحياتي لأجد في جنبات « عاصمة الأمويين » الهدوء والطمأنينة ولـو لعدة أيام ، ولم أتردد ولو مـرة واحـدة عندما طَلَب منى أعـوانك النصح والإرشاد ، أن أسرع إلى دمشق وليس لى من رغبة سوى أن أوضح وأفيد ، لم يكن ذلك إلا لخدمة القبضية التي آمنت بها ، ووهبت لها حياتي ، وكم من مرة اقتطعت فيها نفقات إقامتي أو سفري من لقمة العيش ، ومن نفقات أولادي ، ولم أتردد في مثل تلك التضحية ، ومؤلفاتي التي أعلنت فيها مواقفي صدرت أهمها في عاصمتكم الجميلة. . بل عندما غادرت القاهرة لأعتزل في صومعتى بباريس عقب أن جاءنسي تلاميذي وأبنائي بالقاهرة ينصحونني بأن أختفي من مدينة المعز ، وقد أصاب حاكمها نوع من الجنون ، وأرسل إلى نائبكم خدام يطلب النصيحة ، لم أتردد في أن أقطع المسافة من أقصى غرب البحر المتوسط إلى شرقه بنفس الإيمان ونفس التضحيات. من هذه المنطلقات وباسم هذه الـتضحيـات أسمح لنفسى بأن أفتح صـدرى وأحدثكم على هذه الصفحات بلغة صريحة واضحة لا مواربة فيها .

إلى متى تظل تلعب هذا الدور غير الإيسجابي والمخرب في الوطن العربي ؟ هذا الدور الذي ظل خافيًا علينا ، والذي كنا دائمًا نتساءل عن حقيقته حتى بدا للعيان واضحًا لا غموض من حوله في هذين العامين الأخيرين ؟

دعنى يا سيدى أحدد مجموعة من النقاط الأساسية :

أولاً: أنا أعلم أنك بارع في قيادة سفينة السياسة السورية ، وأنا واثق أنك تملك الكثير من القدرات على ممارسة لعبة التوازنات الداخلية والإقليمية والدولية ، وأنك طموح تريد أن تسجل اسمك في سجل التاريخ من أوسع أبوابه ، وأنك محب وعاشق ومتيم بالسلطة وبممارسة السلطة ، هذه حقائق لن أشكك فيها ، كذلك فإنني لن أشكك في أنك بحكم شخصيتك ذات المهارات الواضحة والتي اعترف بها كل من تعامل معك ، تتميز بالنفس الطويل ، والصبر الثابت ، والتحرك الهادئ ، من منطلق مبدأ لا تحيد عنه : خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء .

ثانيًا: كذلك فإننى لا أستطيع في أن أثق في كل ما يقال عن وصولك إلى السلطة وعن أنك قد أعددت منذ فترة الوحدة المصرية السورية ، لتكون أداة لتحطيم القومية العربية ، وأنك إنما تخضع لتوجيهات قيادة الطائفة التي تنتمي إليها ، وبصفة خاصة منذ قرارها بتاريخ 18 يوليو 1963 عقب مؤتمرها العام الذي عُقد في حمص ، بضرورة التخطيط البعيد لتأسيس الدولة العلوية ، وجعل عاصمتها في حمص .

إننى واثق أن سياستك لا يمكن أن تتجه نحو تحقيق هذا الهدف وإلا لكنت قد حققته منذ فترة غير قصيرة .

ثالثًا: كذلك فإننى لن أُدخل فى الاعتبار جميع التصرفات التى تقع من أتباعك وحواريك ، والتى أنا واثق إن لم تعلم بها وإن علمت فلن ترضى عنها . فأنت أكثر ذكاء من أن تقبل تصرفات الصغار ، لن أدخل هنا فى الاعتبار . . . آخر هذه التصرفات وأنا أقيّم حكمك ، وأتوجه إليك بهذه التساؤلات .

عندما منعتنى سلطاتك من الدخول إلى دمشق بدعوى أن جواز سفرى المصرى يحمل تأشيرة عراقية ، هل تعلم سيدى ظروف ذلك ؟ دعتنى السلطات الليبية لأن أتولى الإعداد لمحاكمة دولية للمسؤولين الإسرائيليين عن مذابح صبرا وشاتيلا ، وعقب أن درست الموضوع وتناقشت في تفاصيله مع بعض كبار رجال القانون العالميين ، وجدنا أن من المناسب المحتمل أن يشار أثناء المحاكمة مسؤوليتكم عن أحداث تل الزعتر ، ورأينا أن من المناسب

عقد اجتماع مع المسؤولين لديكم في دمشق ، وأخطر هؤلاء المسؤولون بذلك ، وتحدد يوم اللقاء في لجنة مصغرة يحضرها معى أيضًا نائب محكمة « رسل الدولية » قادمًا من لندن واثنان آخران من كبار المسؤولين ، ووصلت دمشق في الميعاد المحدد ، ووجدت الباب مغلقًا، وتعين على أن أعود عقب ليلة بالمطار ، وأنا أحمل جواز سفر ديبلوماسي ، من يدرى لماذ حدث هذا ؟ هل هو التهرب من المسؤولية ؟ أم الخجل قد صبغ وجوه رجال حزبكم الذين يتحدثون عن القومية العربية ؟

كل هذا أتركه جانبًا وأقتصر على رصد الوقائع التي لا تستطيع سيدى الرئيس أن تتخلى عن مسؤوليتك بخصوصها وهي :

- 1 لماذا تم التخلي عن منطقة الجولان في عام 1967؟
  - 2 لماذا كانت خيانة الفلسطينيين في عام 1970 ؟
- 3- لماذا جرى إحباط الهجوم العراقي على إسرائيل عام 1973؟
- 4- ما هي حقيقة الخلفيات المرتبطة بالاستغاثة بالجيش المصرى أثناء حرب أكتوبر ، والتي جعلت الرئيس السادات يخرج عن الخطة الموضوعة ، وما ترتب على ذلك من نتائج منها الثغرة المعروفة ؟
  - 5 لماذا سمحت بمذابح تل الزعتر عام 1976؟
- 6- ما هي حقيقة أهدافك من قبولك ومشاركتك في تمزيق الحركة الوطنية اللنانية ؟
  - 7 أين حدود اللعبة مع إسرائيل بخصوص تجزئة واقتسام لبنان ؟
- 8- وكيف تفسر الطعنة للعراق بصدد حربه مع إيران ، ليس فقط بخصوص محاولة خنق العراق اقتصاديًا ، بل وتدعيم إيران ، والوقوف من جميع محاولات وضع حد للحرب موقف المعارض والمناهض مستخدمًا في ذلك جميع إمكانياتك ؟
- 9- ما هى حقيقة اللعبة التى مارستها فى مواجبهة المقاومة الفلسطينية أثناء حصار طرابلس ؟ وكيف كنت تخطط لقواتك بتوافق تام مع البحرية الإسرائيلية لاستئصال الوجود العسكرى الفلسطيني وهو ما نجحت فيه ؟
- 10 وأين تريد أن تصل من تدعيم التشقق في الشورة الفلسطينية ، التي لم تعد سوى تعبير عن رفض سياسي ، ومع ذلك تَمُدُّ يَدَ العون لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية أيضًا بذلك الخصوص ؟

سيدى الرئيس:

أنت تعلم جيدًا أن السياسة الإسرائيلية في المشرق القريب ، أى في الأراضى المحيطة مباشرة بإسرائيل والتي تتمركز حول لبنان وسورية والأردن تقوم على ثلاثة مبادئ . وأن هذه المبادئ قد صاغها « بن جوريون » منذ الخمسينات . وقد ثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك بعد نشر مذكرات « شاريت » وهي تتمركز حول العناصر التالية :

أ - خلق الاضطراب والتفتت في جميع الدول المحيطة بإسرائيل ، ودفع عناصر الأقليات (أ) في داخلها لمحاولة تأكيد ذاتية استقلالها تمهيدًا لتحويلها إلى دويلات وكيانات مستقلة ومتميزة .

ب - العمل على إنشاء دولة مارونية في لبنان تصير حليقًا لإسرائيل ، ووسيلة لتدعيم مفهوم التواجد غير العربي في هذه المنطقة .

جـ - تمكين قنوات التعامل الإسرائيلي مع قوى المنطقة وبحيث يصير هذا التسلل غير الملموس في مرحلة أولى وسيلة لخلق الاتصال المباشر الاقتصادي وغير الاقتصادي في مرحلة لاحقة .

وسياستك سيدى الرئيس ، قد حققت جميع هذه الأهداف ؛ بما كان لا يمكن أن يتصور « بن جوريون » ذاته في عام 1954 عندما اصطدم « بشاريت » بسبب تخطيطه لمثل تلك السياسة . فالتجزئة قد أضحت حقيقية ، والمنطقة لم يعد يعوزها المفهوم الطائفي ، حتى في داخل سورية ، وقنوات الاتصال المباشر بين القيادات الإسرائيلية والقيادات العربية أضحت على قدم وساق ، ولكن ما هو أخطر من ذلك ، أن سياستك قادت إلى ثلاث نتائج أخرى أكثر خطورة :

أولاً: أضعفت الجسد العربي في جميع أجزاء هذه المنطقة . نعم هناك سلاح مكدس ولكن أين إرادة استخدامه ؟ أين التماسك في أجزاء ذلك الجسد ؟

ثانيًا: أدخلت قوى غريبة عن المنطقة ؛ لتكون لها كلمتها في الصواع حول مستقبل المنطقة ، هل تستطيع أن تنكر أن الوجود الإيراني في لبنان بطريق مباشر أو غير مباشر يمثل متغيرًا جديدًا وهو ليس في صالح الأمة العربية ؟

ثالثًا: فُرض على القوى القومية داخل سورية الانكفاء على الذات ، حيث أضحت الأنانية الشعوبية هي المحور الحقيقي للتعامل مع مشاكل المستقبل العربي .

فهل هذا ما تريده يا سيدى الرئيس في الزمن البعيد ؟

<sup>(</sup>١) وتُمهد لذلك موافقة الكونجرس الأمريكي على توقيع العقوبات على الدول التي تمارس الاضطهاد الديني ضد الأقليات غير المسلمة ؛ جريدة عرب تايمز عدد 107 بتاريخ - 20:۱۱ ديسمبر 1992 م .

#### هل القيادة السورية واعية بهذه المخاطر ؟

#### سيدى الرئيس:

أنت لا تزال سيد الموقف ، قادر بحنكتك على أن تقلب جميع عناصر اللعبة ، وليس عليك سوى أن تدع منطقك الصافى ، منطق التوازنات الذى برعت فى تنفيذه ، ينطلق مجردًا من أى تحيز ، طريقك واضح ، فهذا المنطق ذاته يفرض عليك العودة إلى مصر أولاً، ثم أن تجعل من دمشق والقاهرة قنطرة تربط بغداد بالمستقبل الفلسطينى ، هل تدرك سيدى معنى ذلك ؟

أولاً: تحاصر مصر في تعاملها مع تل أبيب .

ثانيًا: تضع حدًا للحرب العراقية الإيرانية .

ثالثًا: تخلق التوازن في مواجهة إسرائيل.

أنت تعلم أن التوازن الحالى لم يعد لصالحك ولا لصالح الأمة العربية ، إنه مختل وفقط لصالح إسرائيل ، أليست هذه النتائج الثلاث وحدها كافية لتحقيق آمالك وطموحاتك في القيادة والسلطة ؟ ألا يكفى هذا لتقلب صفحة وتبدأ صفحة جديدة ؟ نعم ، إنني أعلم أنك أضحيت متحكمًا في لبنان ، فلماذا لا تجعل هذا وسيلتك لتخلق التوازن أيضًا في مواجهة إسرائيل ؟ ولن يتم ذلك إلا بخلق مثلث قوى وقادر على أن يربط العواصم الثلاث: دمشق وبغداد والقاهرة .

القدرة على التحدى هي علامة الزعامة ، والقيادة مغامرة ، ولعبة التوازنات هي المحور الحقيقي للنجاح في السياسة الدولية ، ألا يغريك كل هذا سيدى الرئيس لأن تلعب هذه الورقة التي قد تختم بها صفحة لا نزال نتساءل عن حقيقة ما تستر خلفها من أهداف ونوايا؟ .

ومعذرة سيدى الرئيس من قسوة هذه اللغة ، فإيمانى بهذه العروبة هو وحده الذى دفعنى لأن أسطر هذه الكلمات .



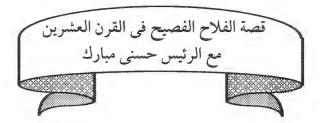

# تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا » .

والعروبة يا بُنَى ليست كلمة تطلق أو شعارًا يرفع ، إنها قناعة منبعها الإيحاء الداخلي الذي لا يعرف التفسير المنطقي للأشياء ، ولا يقتصر على التبرير السلوكي للمواقف ، إنها دين يسيطر على المشاعر فيغلفها بوعاء من الانتماء ، ليجعل كل نبضة في الجسد وكل جزء في الذات وكل قطعة من الكيان وهي لا ترتجف ولا تستجيب إلا لكلمة واحدة ، ولا تنطلق منها إلا صرخة واحدة : أنا عربي .

لا بد وأن تتساءل با بُنى : ولكن أين نحن من العالم ؟ وأين العالم منا ؟ هل «العالم العربي» يمثل قومية سياسية واحدة ؟ وهل القومية العربية لا تعدو أن تكون تطبيقًا آخر من تطبيقًات ذلك المفهوم الذى ساد حضارة عصر النهضة ، وسيطر على مفاهيم الفكر السياسي الغربي ، والذى انتهى بما أسماه الفقه « الدولة القومية » ؟ ومن ثم فلو صح فكيف تنتشر تلك الشعوبيات المختلفة التي تمتد من أقصى المحيط إلى أقصى الخليج ؟ كيف يخرج علينا من أبناء مصر « الدولة القائد » من يحدثنا عن مصر الفرعونية تارة ، وعن مصر الدولة البحر المتوسطية تارة أخرى ، وأن العرب هم «جرب» تارة ثالثة ، بل وعلى لسان كبار مفكريها من أمثال طه حسين أن ، وآخرهم وليس أخيرهم توفيق الحكيم ؛ ليبور سياسة هي صفحة سوداء في تاريخ منطقتنا باسم سياسة « كامب توفيق الحكيم ؛ ليبور سياسة هي صفحة سوداء في تاريخ منطقتنا باسم سياسة « كامب

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، العدد 87، فرنسا في كانون ثان - فبراير 1985، ص 26 وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) المؤامرة على الإسلام فيما كتبه د . طه حسين ، ضمن سلسلة الغنزو الفكرى في المناهج الدراسية، د . جمال عبد الهادي وآخرون ، دار الوفاء ودار الطباعة والنشر الإسلامية .

ديفيد » ؟ وما هي حقيقة العلاقة بين العروبة والإسلام ؟ إن العرب هم أمة الإسلام<sup>(ا)</sup> ، والأمة هي محور الوجود السياسي للمجتمع العربي ، فما هي حقيقة العلاقة بين هذه الحقائق المختلفة ؟ وقبل كل شيء آخر ، ما هي وظيفة العروبة في نطاق الوجود الحضاري؟ ما الذي يجب أن تؤديه في عالم القرن الواحد والعشرين ؟

التساؤلات تتدافع عندما يحاول الباحث المفكر أن يحدد حقيقة الأوضاع التي تحيط بأمتنا العربية في نطاق التطور الإنساني ، ونحن بصدد تحديد موضوع ما تمثله الحضارة العربية من قيم وتراث في قصة الإنسانية ، ولكن لن نستطيع أن نجيب على جميع هذه التساؤلات دفعة واحدة ، فلنتابعها من منطلقاتها الأولى ، الواحد تلو الآخر ، وفي ضوء هذا الواقع المهلهل الذي نعيشه .

ولنقدم بحقيقتين :

الأولى: الخوف الذي يسيطر على القيادات العالمية من الوحدة العربية .

ثق يا بنّي أن جميع القيادات الكبرى في هذا العالم الذي نعيشه ، يصيبها الذعر عندما تتصور أن هذا « العالم العربي » قد يتحد مرة أخرى وهي في مخيلتها تتصور أن وحدة العرب تعنى دفعة جديدة للإسلام ، لتعيد للذاكرة ما أصاب أوربا أمام القوات العثمانية وهي تجتاح سهول أوربا ، وتصل إلى فيينا وتحاصرها لعدة أعوام ، وليقرع الأذهان بالهلع الذي ساد العالم الكاثوليكي ، عندما انسابت القوى العربية من سهول أسبانيا نحو وسط فرنسا ، حتى إن مؤرخًا مثل « توينبي » كتب بكثير من السعادة : « لو كانت نجحت جيوش محمد عليه في معركة (2) « بواتيب » لكان القرآن الآن هو أساس التدريس في أكسفورد» . وهم لا يستطيعون أن ينسوا غزو قراصنة العرب لروما واستـقرارهم في كنيسة «سان بيترو » لمدة عام كامل ، قبل أن يحملوا عصا الترحال ويعودوا إلى « تونس » بإرادتهم ودون أي تدخل خارجي ، سوى رغبتهم في العودة إلى أرض آبائهم (3) .

<sup>(</sup>١) غير أن الإقرار بهذه المنطلقات القومية اليوم يمنع العرب من الاستجابة لدعوات بالغة الأهمية فيها إنقاذ العرب والمسلمين من الانسحاق تحت ضغوط الكوكبة والأمركة ؛ ومن هـذه الدعوات المنجدة دعوة «مجموعة الشمانية » التبي أطلقها حزب الرفاة الإسلامي عندما وصل لسدة الحكم في تركيا ، و«مجموعة الخمسة عشر» التي أطلقتها ماليزيا في ختام عام 1997 لمواجهة ضغوط التكتلات الدولية .

<sup>(2)</sup> معركة بلاط الشهداء ( جنوب فرنسا ) التي كان يقود فيها قوات المسلمين عبد الرحمن الغافقي ، 114 هـ 732 م .

<sup>(3)</sup> راجع كتاب « الحضارة العربية وأثرها في أوربا » - محمد إبراهيم الصيمي ، مكتبة الوعي العربي . 1984

<sup>\*</sup> وراجع كتاب « القومية العربية » أبو الفتوح رضوان ، دار الثقافة 1965 .

الثانية: عدم إدراك القيادات العربية لحقيقة القدرات التي يملكها الوطن العربي ، وما تعنيه تلك القدرات في صراع العمالقة في عالم المستقبل: موقع استراتيجي قادر على التحكم في جميع العلاقات الدولية ، ثروة بترولية ومعدنية وغذائية لن يستطيع العالم أن يستغنى عنها ، وعلاقة روحية وقوة جاذبة تسمح لهذا « العالم العربي » بأن يكتمل مع من حوله ، وأن يقود جميع دول العالم الثالث ، أي العالم الملون ما بين آسيا وإفريقيا .

أضف إلى ذلك ، ونحن نُقْبِل على عالم سوف تسوده من جديد الروحانيات والعقائد المثالية فإن الأرض التى نعيش عليها هى أرض الأديان ، هنا نزلت جميع الأديان ، وهنا اتجهت رُسُل الإله الأعظم للإنسان لتهديه إلى مصيره ، وإلى وظيفته الحضارية ، ليست أرضنا مهد الإسلام فقط ، بل إن المسيحية بدورها دين عربى .

القيادات التى حكمتنا حتى اليوم نوعان: قيادات غير واعية بالمخاطر التى تحيط بنا ، لم تعرف كيف تقود السفينة فى بحر متلاطم الأمواج ؛ لأنها استخفت بتلك الأمواج ، أعداؤنا أكثر وعيًا بحقيقة ما نمثل من قوى قادرة على التحكم فى مصير الإنسانية ، وناصر . خير دليل على ذلك . من يشك فى عظمته من يستطيع أن يضع موضع التساؤل إخلاصه وإيمانه ؟ ولكن ترك القوى المعادية تتكالب عليه وبتوافق تام مع قوى داخلية ، وخصوم محليين لتنتهى بقتله ، وهو فى أوج شبابه وقدرته على العطاء والقيادة ، ثم قيادات أخرى طوعتها القوى الأجنبية فكريًا ومعنويًا فأضحت تعمل دون وعى فقط لصالحها: إنها والخيانة صنوان ، نعم . . . يا بنئي ، نحن فى حاجة إلى رجل واحد : فمتى يبرز هذا الرجل ؟

<sup>(1)</sup> الرسالات السماوية تتعدد ، وجميع الأنبياء دعوا إلى دين واحد هو الإسلام يقول تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمست عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ ، ويقول سبحانه : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ . ويقول تعالى : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ ، ( أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ) « الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء » . د . جمال عبد الهادي وآخرون ، دار الوفاء .

الفتح الإسلامي لأوربا ، للأندلس ولغيرها من بقاع الأرض كان الهدف منه إخراج أوربا من عصر الظلمات - العصور الوسطى . . . كان الهدف منه تحرير الإنسان الأوربي من قبضة الإقطاع وتسلط الكنيسة باسم حقوق الفقراء ، كان الهدف منه إخراج العباد من عبادة العباد لعبادة الله الواحد القهار . . ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . إنه فتح الرحمة لا كما فعل الصرب في البوسنة وكوسوفو ، وكما فعل الروس في تركستان الغربية ، وليس كما فعلت ولا تزال تفعل قوى الاستعمار العالمي ، وليس كما فعل الصهاينة بأرض فلسطين إبادة . . . وتشريد . . . واغتصاب .

نحن في انتظاره ، ولن يطول هذا الانتظار ( إن شاء الله ) ولا يجوز لنا أن نخنع أو نخضع أو نفقد الثقة إزاء الجروح التي تصيب أمتك والدماء التي تنزف منها ، إن كل ذلك ليس إلا إيذانًا بأن فترة الخلاص قادمة - إن شاء الله - وأن ذلك الرجل القائد الذي سوف يسير أمام هذه الأمة في طريقه إلى البروز ، سوف تفرضه الأحداث ، وسوف تخلقه المآسى، وسوف ترفعه الآلام إلى مستوى البطولة الحقيقية ، التي نحن في أشد الحاجة إليها .

نعم يا سيدى الرئيس حسنى مبارك ، هذه هى لغة التاريخ ، وعليك أن تفهمها وأن تعيها جيداً ، هل تدرك معنى الأحداث التى مررت بها ؟؟ ألا تتذكر تلك اللحظات الخالدة والمخيفة ، عندما كنت تجلس إلى جوار الرئيس الراحل أنور السادات ، وكان الشعب قد اتخذ قراره التاريخى ، وقد انهالت عليكم طلقات الرصاص من كل جانب تعلن أن الأمة قد قالت كلمتها ، وأن التاريخ قد أصدر حكمه ، وقد آن لتلك الفئة التى لم تعرف كيف تصون الأمانة أن تختفى من الساحة ؟

#### سيدى الرئيس:

لا تعتقد أننى أحاكمك ، أو أسمح لنفسى بأن أحاسبك ، ولكن كما أن لك حق الطاعة فلنا عليك حق النصح والتوجيه ، وهذه تقاليدنا منذ عهد الفراعنة ، هل قرأت سيدى قصة « الفلاح الفصيح ؟ » لقد كان فرعون آنذاك هو الحاكم بأمره ، بل كان بمثابة الإله الذى تقمص شخص أحد أبنائه ، ولكنه إزاء شعبه هو المصلح والراعى لمصالح أمته ، وذلك منذ ستة آلاف عام ، فهل عُدنا إلى الوراء ؟ ثم جاء الإسلام ليضيف تقاليد أخرى أكثر تقدمًا وأكثر حنكة . وأحد هذه التقاليد أن من واجب الفقيه (أ) أن يقول للحاكم كلمة : يضحه ويرشده ، فإن لم يقبل النصح ينذره ويوعده ، فإن تمادى في غيه يرفع عليه سيف العصيان ، ويلجأ إلى جميع الوسائل المشروعة لإعادته إلى الطريق السوى ، أنت الحاكم ولكننى الفقيه ، أنت صاحب الحق في الأمر ، ولكننى أنا وحدى الذى يعبر عن الضمير الجماعي في أنقى صوره ، وكاتب هذه الأسطر كتب إليك منذ أكثر من عام خطابًا يفيض رقة واحترامًا ولكن يذكرك بحقيقة المرحلة التي يجتازها وما كلمة من أولادى الذين يحيطون بك ، إن تلك العناصر التي أخذتها لتساعدك في حكم بلادك ، وضعت بينك وبين شعبك بك ، إن تلك العناصر التي أخذتها لتساعدك في حكم بلادك ، وضعت بينك وبين شعبك

<sup>(</sup>۱) فعلى فقهاء الأمة أن يستوعبوا هذه الكلمات جيدًا . . . ويعلموا أن الفقهاء والعلماء عليهم دور هام ، إذا أدوه نجوا ونجت الأمة ، وإذا قصروا هلكوا وهلكت الأمة . . . وأنه منذ أقدم العصور كان فى الأمة مَنْ يؤدى هذه الأمانة ، واستمر الفقهاء يؤدون هذا الدور حتى عصرنا هذا ، ومن فقهاء عصرنا كاتب هذه الرسالة الذي أخلص النصيحة لحكام الأمة العربية نحسبه كذلك والله حسيبه .

حائطًا لا يمكن اجتيازه فهل هذا هو واجبك ؟

ولكن فلنترك هذه الجزئية جانبًا ، ذكرتها فقط لأفسر كيف أننى خرجت على عادتى لأجعل حديثى مع القيادات العليا على صفحات الجرائد علانية ، ودون مواربة ، فليتحمل كل منا مسؤوليته ، ودعنى أذكرك سيدى الرئيس أنك تقود مصر في مرحلة ، تختلف اختلافًا كليًا عن تلك السابقة التي عشناها في ظل الرئيس السادات ، ولا تتصور أننى أعفيك من الأخطاء التي وقع فيها رئيس مصر الأسبق وهي على وجه التحديد :

أولاً: ترك الرئيس السادات يندفع عقب زيارته للقدس في عملية تطبيع العلاقات «المصرية - الإسرائيلية » بعد أن بدا واضحًا أن الجانب الإسرائيلي بقيادة « مناحيم بيچن » لا أمل فيه . إن خطاب هذا الأخير في الكنيست إعلان صارخ عن مفهوم ثابت لدى الجانب الصهيوني ، يجعل كل أمل في التعامل مع هذا الفريق سرابًا خادعًا ، لقد أثبتت الأحداث أن إسرائيل لم يقدر لها زعيم أكثر تعنتًا وأقل صلاحية من هذا الرجل (أ) . ورغم أن هذا كان من حسن حظ « العالم العربي » إلا أن كان عليك وأنت لست في معمعة المعركة ، أن تحمى الرئيس السادات من أن يزداد انزلاقًا في ذلك المستنقع الذي كلفه حياته، هذه مسؤوليتك الأولى .

ثانيًا: ترك باب الانفتاح الاقتصادى وما ارتبط به من فتح أبواب مصر لمراكز المعلومات الأمريكية على مصراعيها حيث إننا اليوم نعلم أنه لم يعد هناك ناحية واحدة من نواحى العلم بخفايا وحقائق المجتمع ليست في يد الإدارة الأمريكية (2) ، لقد حدث اختراق مخيف للأمن المعلوماتي ، بل وارتكبت بهذا الخصوص الكثير من المخازى ، وقد فصّلت ذلك على صفحات الأهرام الاقتصادى (3) ، وما خفى كان أعظم .

وأنت سيدى الرئيس لا بد وأنك تعلم أن ما يصل إلى القيادات الأمريكية هو تحت تصرف السلطات الإسرائيلية ، فكيف وقفت موقف السلبية ؟ هذه أيضًا مسؤوليتك سيدى الرئيس .

<sup>(</sup>۱) وجاءت انتخابات الصهاينة في يونيو 1996 لتأتي بالليكود مرة ثانية إلى سدة السلطة ، ليقوم بتصفية كافة أعمال التفاهم التي تمت في الفترة من 1983 وحتى 1996 .

<sup>(2)</sup> هناك دراسات عدة ناقشت قضية هذه المراكز البحثية المنتشرة في مصر ، والتي يتم تمويلها من جهات مشبوهة منها المخابرات المركزية الأمريكية . وفي هذا السياق يمكننا الإحالة إلى كتاب «علماء وجواسيس» د. رفعت سيد أحمد ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، وملف قام بإعداده مصطفى إمام وجمال زايد ونبيل عبد الفتاح بتاريخ 1982/1014 تحت عنوان « الموجة الثانية لاختراق مصر» .

<sup>(3) «</sup> احتواء العقل المصرى » في الأهرام الاقتصادى على مدى سبعة أعداد أسبوعية متالية ابتداء من العدد 739 بتاريخ 1881/1881.

ثالثًا: ثم ما هو أخطر من ذلك ، موقفك بسبب وضع عقل مصر في السجون تلبية لرغبة أبداها « السيد بيچن » ، نحن نعلم أن القوى المسؤولة في مصر في تلك اللحظة ، انقسمت ما بين مويد لذلك الإجراء المشهور في شهر / سبتمبر عام 1981 وما بين معارض ورافض له ، بل ونعلم أن الرئيس السادات نفسه كان مترددًا وكان يميل إلى عدم اتخاذ ذلك الإجراء ، الذي لا يتفق مع تقاليد أمتنا العريقة ، فكيف سمحت لنفسك سيدى الرئيس بقبول هذا التصرف ، الذي لم تعرفه مصر في تاريخها الطويل ، ومنذ ستة آلاف عام ؟ بقبول هذا المماليك في عهد محمد على (الله كانت أخف وطأة ، وأقل قسوة من أحداث سبتمبر عام 1981 .

ولكن لنترك هذه الصفحة ليقول التاريخ فيها كلمته ، ولنقف إزاء الحاضر نتساءل عن مغزاه ومعناه الحقيقى . عندما أقبل السادات على سياسة فتح باب الحوار مع إسرائيل كانت أمامه أهداف قومية ثلاثة :

الأول: تخليص أرض مصر من الاحتلال الأجنبي دون الدخول في حرب هو غير قادر على أن يشنها .

الثاني : إعادة بناء الاقتـصاد المصرى القومي ، بعد أن تهلهل نتـيجة لحروب متعـاقبة ولسياسات متناقضة بدأت مع الستينات .

الشالث: إعادة تـقنين العلاقــات المصرية العــربية ؛ بمعنى تحــديد واضح للالتــزامات والحقوق لكل من الأطراف المتعاملة .

والرئيس السادات بحكم معايشته مع جمال عبد الناصر خلال الفترة اللاحقة لحرب الأيام الستة ، تعلم ألا يعدد وينوع في أهدافه ، أن يختار هدفًا واحدًا وأن يُكتّل نحو تحقيقه جميع قواه ، وهكذا بدأ بالهدف الأول وهو بحكم طبيعته - أى الرئيس السادات - ثعلب سياسي ، ومن ثم يؤمن بمبدأ الإخراج المسرحي في تنفيذ سياسته ، وهكذا جعل من منطلق إعادة تشكيل جميع متغيرات الحياة السياسية في الداخل والخارج ، خلفية عريضة لتحقيق هذا الهدف ، وقد تحقق ذلك عقب خروج القوات الإسرائيلية من سيناء ، ومعنى ذلك أنه قد آن الأوان لننتقل إلى الهدفين الثاني والثالث ، فهل أنت يا سيدى الرئيس واع بما تعنيه هذه الحقيقة ؟

إن هذا الانتقال يعنى حقائق عديدة ، يعنى أولاً تغييراً كليًا وشاملاً في عناصر الأداة

<sup>(1)</sup> مذابح المماليك ، والإنكشاريه ، والعلماء على يد محمد على أشد بشاعة ؛ كتاب عصر محمد على ، عبد الرحمن الرافعي ، دار المعارف ، مصر ؛ ( أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، مصر بين الخلافة العثمانية والاحتلال البريطاني ) ، د . جمال عبد الهادي ، دار الطباعة والنشر الإسلامية ، القاهرة . .

الحاكمة فأولئك الذين كانوا لازمين ، بل ووجودهم ضرورة للتعامل مع إسرائيل ، والولايات المتحدة ، ونحن في موقف الضعف والحاجة ، بسبب الاحتلال وعدم قدرتنا على التحدى بالقتال ، ليسوا هم الذين يجب أن يخلقوا قنوات الاتصال ونحن لم تعد أراضينا ولو في مجموعها محتلة من قوى أجنبية ، بل والولايات المتحدة في حاجة إلينا لتمكين نفوذها من الانتشار في المنطقة . الأداة الحاكمة التي تتميز بالرخاوة وحديث الصالونات ، يجب أن تختفي ليحل محلها قيادة صلبة متقشفة شجاعة (أ) ، تعرف كيف تتخذ إجراءات التشييد والبناء بلا تردد ، وتقبل المغامرة بحساب ، ويعني ثانيًا: وضع مخطط واضح أساسه ولبنته الاعتماد على الذات ، إن مشاكلنا لا يمكن أن تحل إلا بإرادتنا الذاتية ، وبقدراتنا الحلاقة ، والقادرة على الإبداع ، وذلك في حاجة إلى ديقراطية حقيقية ، وليست ديقراطية مزيفة هَوْجاء ، ليس لها من هدف سوى إعطاء المسكنات ، والديقراطية في تقاليدنا ليست حديثًا أجوفًا ، إنها سلوك أساسه احترام كرامة الفرد وقدسية والديقراطية . ويعني ثالثًا وضع حد لتراث كامل من الفساد والإفساد ، من الطبيعي أن الرئيس السادات وهو يمثل دور الضعيف الذي يستجدي حقوقه ، أن يترك تلك العناصر تخرج بلا ضابط ، ولكن هذا الموقف وقد انتهي فقد آن الأوان لوضع حد لهذا الفساد ، الذي يسيطر على جميع مرافق مجتمعنا المصرى .

انظر حولك سيدى الرئيس ، انزل إلى الشارع ، وقارن الغنّى المخيف والفقر المدقع ، واسأل نفسك كيف جُمعت تلك الثروات ؟ كل هذا يجب أن يوضع له حد .

تقنين العلاقات المصرية العربية هدف ثالث يجب أن ياتى فيكمل الهدف الثانى ، وعلينا أن نتذكر أن هذين الهدفين يجب أن يسير كل منهما مرافقًا ومتممًا للآخر ، وأنت تعلم - سيدى الرئيس - وتعلم جيدًا أن هذه الوجوه التى كانت صالحة لتخلق قنوات الاتصال مع مراكز صنع القرار فى تل أبيب ليست مقبولة فى ضوء فلسفة تقنين قواعد التعامل مع القوى العربية ، لقد انتهى عهد الانفتاح الاقتصادى ، وآن لنا أن نبدأ عصر الانفتاح العربى ، وهذا يعنى لغة جديدة ومنطقًا جديدًا ، وبصفة خاصة رجالاً جددا ، كل عهد له فرسانه ، وعليك سيدى الرئيس أن تطبق ذلك بحنكة ودراية .

### هل افتقرت مصر للرجال ؟

هل أصابها العقم ؟ فلم يعد بها سوى ذلك الطاقم الذي رقص على كل حبل ، وغنى بكل مزمار ؟ أليس هؤلاء هم الذين خرجوا يزفون إلينا التهنئة في صباح الجمعة 9 يونيو عام

<sup>(</sup>۱) إذن فالخروج من المأزق الاقتصادى الذي تعانى البلاد منه همو : \* قيادة متقشفة صُلبة شـجاعـة . \* إعطاء الفرصة للقدرات الخلاقة المبدعة . \* إنهاء الفساد المستشرى في المجتمع .

1967 بأن مصر لم تفقد سوى حفنة من الرمال ، ولكن النظام باق وهذا هو الأهم ؟ ثم عادت نفس الجوقة في عصر السادات لتحدثنا عن مصر الفرعونية ، واليوم تتغني بالحريات؟

أليس هؤلاء الذين وصفناهم في مؤلفاتنا بكلمة « عصابة الحقوقيين » هم الذين كونوا الثروات وبنوا العمارات وامتلكوا الشقق على النيل ؟ فهل مثل هؤلاء سوف يقودون مصر في عهدها الجديد ؟

سيدى الرئيس حسنى مبارك:

تخطئ إن ظننت أن هذه اللعبة - لعبة المسكنات - قادرة على أن تزيل الأمراض . مصر تغلى و « العالم العربي » من حولها برحابه ينتظر ، يخطئ من يظن أن هذه الأمة قد دخلت مرحلة السلبية والاستكانة ، قُوك رهيبة تتحرك في جميع أجزائها حتى في أقصى الصحراء ، وعلى القادة والحكام أن يعلموا جيدًا أنهم إن لم يأخذوا بيدهم مقاليد التطور فسوف تجرفهم الأحداث ، وسوف تقود هذه الأحداث إلى عنف(١) نحن لسنا في حاجة إليه وإلى مبالغات نحن أكثر الناس رفضًا لها ، لقد استيقظ العملاق وتحرك ، وعليك سيدى الرئيس أن تكون أكثر وعيًّا بما يحيط بك في مصر وخارج مصر ، عليك أن تبحث عن آذان جديدة وعيون أكثر تفتحًا ، ومصر لن تنفصل عن « العالم العربي » ، كما أن العالم العربي لن ينفصل عن مصر ، ولا تعتقد أن « العالم العربي » هو زيارة لعمان أو لقاء في أحد الصالونات بين المسؤولين ؛ إنَّها مشاكل يجب أن يتعامل معها بجدية وصلابة ، وقوى يجب أن يوفق بينها بحزم وثبات ، وإيمان يجب أن يتبلور في خطة واضحة ، ذات بدائل مقننة ، وقوة يجب أن تنفجر في مغامرات محسوبة مع ما يقتضيه كل ذلك ، من كر وفر وتقدم وتراجع .

القومية العربية واقع ، والـقومية أولاً هي عنف وسـيادة ، والعروبة ثانيًا هي وظيــفة حضارية وقيادة للإنسانية من منطلق نظام محدد للقيم (2) والمثاليات ، تجميع هذه العناصر

<sup>(</sup>۱) لقد صدق حس الرجل – حامد ربيع – في كل ما قاله ، وها نحن نعاني من العنف الذي حدثنا عنه منذ عـشر سنوات . . عندمـا سددنا أذاننا ، وأغلـقنا عيـوننا ، وكُممت الأفـواه التي تقول كلـمة الحق. . ولم يؤبه لكلام أحد فقهاء عصرنا !! .

<sup>(2)</sup> يبنى النظام على منظومة القيم الإسلامية - قيمة العلم ، وقسيمة الإيمان ، وقيسمة العمل ، وقيسمة العدل ، ووحدة الأمة ، وقيمة الشورى ، ولقد جمع كل هؤلاء . اللواء أ. ح . د فوزى محمد طايل في كتابه - نحو نهضة أمة - كيف نفكر اســتراتيجيًا - الباب الأول - مركز الإعلام العربي . طبعة عام 1997 م .

الأربع فى إطار واحد متماسك ؛ هى وظيفة الفكر ، وهذا ما سوف نتصدى له فى هذه الصفحات ، ولكن تحويل هذا الفكر إلى ممارسة هو وظيفة القيادة ، وإن لم تتصد القيادات (١) الحالية لذلك فسيعاقب الله الجميع الحاكم . . والمحكوم . .

وهذه كلمة التاريخ ».



<sup>(</sup>۱) فسوف تجرى سنة الله فى التدافع . . وفى الاستبدال ، قال تعالى : ﴿ . . فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . . ﴾ [ المائدة : 54 ] ، وقال تعالى : ﴿ . . . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ﴾ [الحج : 40] .





### ( سوف أظل عربيًا ).

نعم سوف أظل عربيًا ، وليس ذلك مرده إيمان أعمى بانتماء فرض على بحكم الميلاد ، بل إنه نتيجة قناعة متعددة الأبعاد ، هى الخلاصة النهائية لمتابعة تاريخ الإنسانية ، ذلك التاريخ الذى ننتمى إليه ، إنه النتيجة التى لا بد أن يصل إليها كل من يستقرئ الأحداث ، التى ارتبط بها الوجود الإنساني ، فتكون من حصيلتها التراث الخضارى (أ) ، والذى يتمركز فى وسطه ذلك التراث الذى قدمه آبائى ، وهو النتيجة المنطقية لذلك الاختيار الذى فرضته العناية الإلهية ، على أرض آبائى وأجدادى فى مواجهة تلك الإنسانية وذلك الوجود الإنساني .

هل تريد يا بُنَى ّأن تعى معى قصة (2) التاريخ ؟ يرويها لك أحد الثقات ، وقد تجردت نظرته إلا من محور واحد : الصدق والأمانة مع الذات .

إذن فاستمع معى إلى صوت الماضي !!

وُجدت أمتى ، منذ بداية الإنسانية فى تلك البقعة التى تتقابل فيها القارات الثلاث، أى فى قلب العالم ، ولم يكن من قبيل الصُّدف أن يخرج من هذه البقعة صوت الدعوة إلى الهداية . الدين هو صوت الحق ، وهو وحده الذى يرفع الإنسان من مرتبة الوحشية إلى قدسية الملائكة ، وهكذا فى أرض الصحراء ، تحدد مصير الإنسانية ، ومن هذه

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 88 ، في 14 كانون ثان - فبراير (\*) مجلة " 1985 ، ص 26 وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) « قصة الحضارة » « ول ديورانت - ترجمة زكى نجيب محمود وآخرون » ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، جامعة الدول العربية، القاهرة ، طبعة عام 1974.

<sup>(2) «</sup> الصين » حسن محمد جوهر ، دار المعارف ، القاهرة 1966.

الصحراء القاحلة التي لا يعرف أن يعايشها سوى الإله البدوى كانت الدعوات المتالية ، فخرج صوت الإيمان والتضحية قويًا بنقائه ، ثابتًا بوضوحه ، عميقًا ببساطته .

هذه الإنسانية الجديدة ، وهذه الأرض التي أنتمى إليها ، هي أرض الأديان ، وهي أيضًا أرض العروبة ، إنها ليست فقط أرض الإسلام ، بل منها منبت ديانة التوراة وإليها تعود ديانة المحبة أي الديانة المسيحية ، إن المسيحية ديانة عربية .

#### لذلك سوف أظل عربياً.

وإذا كان العربى قد نسى قدسية تعاليم أجداده ، وقعد عن حمل رسالتهم التى حمّلتها لهم السماء ، فإن ذلك ليس خطيئة فرد واحد ، وإنما هى خطيئة أمة بأكملها غالطت نفسها ونسيت حقيقتها ، وسارت فى طريق يبعد بها عن ذاتها الحقيقية ، فالإنسان مجموعة من الأخطاء ، والخطأ وسيلة التعليم والارتقاء .

ونحن العرب ارتكبنا من الأخطاء الكثير ، وهذا حاضرنا ، أليس هو سلسلة متالية من المآسى التى ليس مردها - في جانب كبير منها - سوى الوقوع في الخطأ والإصرار عليه ؟

ولكن ككل حضارة خلاّقة قادت وسعت إلى رفع راية العقل البشرى ، فكذلك كان لا بد وأن تتعثر حضارتنا العربية ؛ لتقع وتسقط فى أكثر من مناسبة واحدة ، وكان لا بد وأن تتعلم لتستعيد سيرتها ، ولتندفع رافعة راية الحق مدعمة قصة الوجود الإنسانى .

لا يستطيع أى باحث أن يفهم حقيقة الوظيفة التاريخية ، التي عهدت بها العناية الإلهية لأمتنا العربية ، إلا إذا ألقى نظرة كلية شاملة على حقيقة التطور العام ، الذى صبغ الإنسانية وموضع تلك الأمة من ذلك التطور ، لو تركنا جانبًا الجزئيات والتفاصيل لاستطعنا أن نؤكد كيف أن قصة الإنسان في سعيه نحو الخلود تمركزت ونبعت من قوى ثلاث: الصين في أقصى الشرق ، والإنسان الأوربي في أقصى الغرب ، وقد توسطتها الحضارة العربية على قوس ممتد ومتصل من البحر الأصفر على مشارف المحيط الهندى إلى أرض الغال في أقصى الشمال الغربي ، وبينهما البحر الصحراوي حيث تسود قوة البداوة وصلابة الاتصال المباشر بالطبيعة في أسمى صورها ، تمركزت جميع عناصر التقدم للوجود الإنساني والتطور الحضاري نحو الكمال والارتقاء جميع القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومتباينة للفرد وللحضارة وللقيم المثالية ، المجتمع الصيني أولاً حيث الكيان السياسي عمثل ومتباينة للفرد وللحضارة وللقيم المثالية ، المجتمع الصيني أولاً حيث الكيان السياسي عمثل الأمة القومية المنغلقة على نفسها التي تأبي إلا الارتفاع بالاكتفاء الذاتي ، وحيث استطاعت الأمة القومية المنغلقة على نفسها التي تأبي إلا الارتفاع بالاكتفاء الذاتي ، وحيث استطاعت الأمة الصينية وعلى متسع زمني يصل إلى أكثر من أربعين قرنًا أن تظل متماسكة ؛ لأنها لم الأمة الصينية وعلى متسع زمني يصل إلى أكثر من أربعين قرنًا أن تظل متماسكة ؛ لأنها لم

تنشأ وتتطور استنادًا إلى حق الفتح ، ولكنها نبعت من مفهوم الرقى والسمو الحضاري والأخلاقي(أ) ، في مواجهة تلك الأمة الصينية ، وعلى الطرف الآخر من القوس الممتد من أقبصي الشرق إلى أقبصي الغرب ، نجد المجتمع الأوربي ، جماعة تحدثت دائمًا عن وحدتها، ومع ذلك لم تستطع في أي مرحلة من مراحل تاريخها عقب الدولة الرومانية أن تحقق تلك الوحدة السياسية ، وحدتها الحقيقية كانت في مواجهة أعدائها وفي فلسفة تعاملها مع المجتمعات الأخرى المحيطة بها حيث سادتها مبادئ ثلاثة : القوة والبطش من جانب ، والخديعة والكذب من جانب آخر ، ثم الاستعلاء والتعصب من جانب ثالث ، حتى عندما غزتها الدعوة الدينية السماوية التي جاءت من أرضنا - أرض الأديان - من الصحاري العربية عبر البحر المتوسط ، لم تستطع أن ترفع من مستوى أخلاقياتها ، بل لقد أعادت صياغة تلك الأديان على ضوء أنانيتها الحركية وتعصبها العنصري ، بل إنها لم تتردد في فترات معينة أن تلفظ تراثها الديني وتعلن الرفض المطلق ، والطرد الكلي الكامل ؟!!! لمنزلة الإله من الوجود والتعامل المدنى ، الأوربي . منذ أيامه الأولى إباحي متعصب استفزازى ، يأبى إلا أن يستخدم جميع عناصر البطش الجيواني ، وقد صبغها بصورة من المثالية المصطنعة ، لن نستطيع أن نفهم أوربي اليوم ، وغربي الغد ، إن لم نعد إلى أجداده الرومان(2) بقسوتهم وعنفهم ، فيضلاً عن ذلك التحلل الأخلاقي الذي صبغ التاريخ الأوربي، قصة صارخة لكل ما يقدمه انحدار الإنسان إلى مرتبة الحيوان من خصائص وصفات . وهذه صفحة أخرى تتوالى فصولها أمام أعيننا في الأرض العربية باسم الصهيونية السياسية ، ليست إلا تعبيراً عن هذه الحقيقة .

بين الأول والثانى وُجد الإنسان العربى: نبله معتدل ، وإيمانه متأصل ، وصلاحيته للمشاليات تلقائية ، وهكذا اختارت العناية الإلهية تلك الأرض لتقدم الدعوة الربانية ، وتزرع القيم والمثاليات السلوكية .

لقد تساءل أكثر من عالم واحد : ما هى خصائص الحضارة الخلاقة ؟ ما هى تلك المتغيرات الثابتة التى يجب أن نبحث حول توفرها واحترامها علامات الارتفاع والارتقاء للطبيعة الحضارية ، أى لذلك المستوى الذى يصح أن يوصف بالتميز والذى يعطى وحده تلك الحضارة حق القيادة والتوجيه ، وبحيث تستطيع مثل تلك الحضارة أن تنظر إلى

<sup>(1) «</sup> الصين » حسن محمد جوهر ، دار المعارف ، القاهرة 1966.

<sup>(2)</sup> كتاب «أوربا منذ أقدم العصور ، اليونان » ، تأليف د . جمال عبد الهادى ، د . وفاء محمد رفعت ، مطابع الشعب 1974 ؛ «أوربا منذ أقدم العبصور ، دولة - الروم » ، نفس المؤلف ، دار الشروق جدة . ول ديورانت ، مرجع سابق ، أيضًا .

\_\_\_ أمتى أمة القيم \_\_\_\_

الحضارات الأخرى من ذلك العلو الشاهق ، الذى هو وحده محور العظمة الإنسانية ؟ وثمة محاور خمسة يجب من حصيلتها رؤية ذلك النسيج الذى هو منطق التفوق الحضارى :

أولاً: نظام القيم والمثاليات (أ) الذي هو محور الوجود والممارسة .

ثانيًا: عالمية الوظيفة الحضارية.

ثالثًا: القدرة والمقدرة على تطويع الذات الجماعية .

رابعًا: الاستمرارية التي تعلن عن الصلابة والثبات.

خامسًا: إرادة الصراع.

أمتى وحدها استطاعت أن ترتفع بهذه العناصر الخمسة إلى مرتبة التكامل ، ولكنها لم تقتصر على ذلك ، ففي إحدى مراحل تاريخها كانت قادرة على أن تخلق من تلك العناصر إطارًا متجانسًا للتعامل التاريخي ، لم تستطع أن تقدمه أي حضارة أخرى .

لذلك سوف أظل عربيًا! ولكن كيف حدث ذلك؟ مهلاً يا بُنَّى فالحديث طويل.

## « أمتى العربية أولاً هي أمة القيم »:

#### تحت هذا العنوان واصل حامد ربيع حديثه فقال:

« نظام القيم الذي رسبته تقاليدنا السياسية ، لا يزال في حاجة إلى كشف وتنظيف من تلك الرواسب التي عَلِقَت به ، إن قصة تاريخنا الحقيقية هي قصة دفاعنا عن القيم والمثاليات ، وتارة نجيحنا ، وتارة فشلنا ، ولكن المحور الحقيقي لجميع صفحات صراعنا الحقيقي غلّفتها قيم المثالية ، ومثالية القيم ، هذا التاريخ ، الذي أضحى يقدمه أعداؤنا وخصومنا على أنه أحاديث ألف ليلة وليلة ، عامر بالنماذج التي تعلن لا فقط عن إرادة التحدى ، بل وعن الاستعداد للمغامرة بالذات في سبيل القيم العليا ، التي سادت ذلك المجتمع وتقاليده ، ألم نذكر من قبل قصة « أحمد بن حنبل ؟ » وهل هو الوحيد ؟ وأين

<sup>(1) «</sup> نهضة أمة - كيف نفكر استراتيجيا » اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - طبعة عام 1997 ، الباب الثاني : حيث ذكر الكاتب منظومة القيم الإسلامية إلى :

<sup>\*</sup> قيم إسلامية عليا : العلم ، الإيمان ، العمل ، تكريم الله للإنسان ، وحدة الأمة ، العدل ، الشورى .

<sup>\*</sup> وقيم تكميلية مثل: الصدق ، الأمانة ، الوفاء بالعهد ، النظام ، النظافة ، التعاون ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

<sup>\*</sup> وقيم تحسينية: حفظ اللسان ، العفو ، الرحمة ، العزيمة ، الشجاعة ، التسامح ، التواضع ، التكافل الاجتماعي ، الرفق ، الإيثار ، المحبة ، وغيرها كثير .

والجميع يكونون منظومة قيم إسلامية مثالية عليها يقوم الفكر الاستراتيجي . وهذا كله هو محور المشروع الحضاري الإسلامي .

\_ أمتى أمة القيم \_\_\_\_\_\_ 45 \_\_\_\_

« ابن تيمية » أيضًا في عصور التدهور والانحطاط ؟ فلنقـتصر مؤقتًا على أن نعود إلى قصة قيم التـعامل الخـارجي ، لنكشف رحيق القـيم التي أرستـها تعاليـم أمتنا وقصـة الشهـامة العربية (أ).

السياسة الدولية لم تعترف بأى نوع من أنواع القيم ، قامت على شريعة الغاب حيث يقف الجنس البشرى وقد تحول إلى مجموعة من الحيوانات (2) الكاسرة ، القوى يبتلع الضعيف ، والقادر يطوع غير القادر لصالحه ، وصاحب السيطرة يوظف الآخر لخدمته ، لا موضع لأى لغة أخرى في ميدان التعامل بين الشعوب ، قد تتعدد نماذج الوجود الإنساني ، وقد تختلف تطبيقات التعامل الحضارى ، وقد تتنوع أساليب الممارسة السياسية ، ولكن عندما نقف نتأمل حقيقة وجوهر التعامل بين الدول والشعوب فلا موضع إلا للغة واحدة : منطق الغابة ، ولغة البطش والأنانية ، هكذا كان الإنسان في تاريخه القديم ، ورغم جميع نداءات المثالية التي ظلت تتحدث في الداخل بلغة ، وعندما تنتقل إلى الخارج تستخدم لغة أخرى ، الأسطورة المعروفة باسم « حصان طروادة » ليست إلا نموذجاً يتكرر في جميع صفحات التاريخ القديم .

قيصر عندما دخل مصر زعم في خطبته المشهورة بأنه إنما أراد أن يعيد إلى المجتمع الفرعوني حرياته المفقودة ، خديعة . . الواحدة تلو الأخرى . وكذب وتعامل من منطلق النسيان لجميع القيم والمثاليات .

قصة « روما » ليست سوى تأليه للقوة الغاشمة والعنف دون حدود ، ودون قواعد فى التعامل مع غير الرومانى . إن من لا يحمل الجنسية الرومانية لمجرد أنه كذلك يحل قتله دون أى حساب أو مساءلة ، العصور الوسطى لم تخرج عن هذه القاعدة ، كان مؤلّف «الأمير » لمكيافيللى هو الكتاب المقدس ، الذى يحمله تحت إبطه كل أمير أوربى ، وكم تساءل أكثر من مفكر أوربى خلال القرن الخامس عشر : حتى الحيوانات تخضع فى صراعها لحد أدنى من قواعد التعامل ، فهلا استطاع الإنسان أن يرتفع عن تلك البربرية التى تسيطر الناهرة » محمد يوسف موسى ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة 1962.

(2) مثال ذلك إبادة وتشريد ستين مليونًا من الهنود الحمر على أيدى المهاجرين الأوربين إلى القارة الجديدة (أمريكا) وقتل وتهجير مائة مليون من أبناء أفريقيا على أيدى أبناء أوربا ، إبادة وتشريد وانتهاك أعراض أربعة وعشرين مليونًا من مسلمي تركستان الشرقية والغربية والقوقاز على يد أبناء روسيا النصرانية الأرثوذكسية والشيوعية وما فعله الصرب الأرثوذكس بمسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفا ؛ كتاب « الأساطير المؤسسة للدولة اليهودية» جارودي ؛ حاضر العالم الإسلامي ، أفريقيا، الأستاذ على لبن وآخرون .

على جميع مسالك الصراع التصفوى بين الشعوب الأوربية ؟

ولماذا نذهب بعيداً ؟ تعالوا معى نقرأ تاريخ باباوات روما ، حاملى مشعل القيم الكاثوليكية. وكم هى عامرة قصصاً عامرة بأقذر الممارسات ، إن قصة « سيزار بورجيا » كافية لتقشعر من هولها الأبدان ، فإذا وصلنا إلى حضارة عصر النهضة إذ بلغة القوة تتحول إلى منطق العنصرية : إن حق الشعب المختار أن يحكم ويوجه ويقود ويستأثر بالشعوب الأخرى ، والشعب المختار هو الشعب الأبيض ، وليس لأحد حق فى الألوهية السياسية سوى ذلك الرجل الذى يحمل ملامح العنصر الآرى ، مأساة المجتمع الأوربى ، هى قصة العنصرية التى لا تزال تتوالى فصولها أمام أعيننا ، وهل تستطيع الحضارة الغربية أن ترفع عن ضميرها أربع مآس لم يعرف لها مثيلاً التاريخ الإنسانى : استئصال الهنود الحمر فى القارة الجديدة أن ، ثم استئصال الأهالى الأصليين فى استراليا ، واستئصال اليهود فى القارة الأوربية ، ثم استئصال الفلسطينيين من أرض آبائهم ؟ (أ) .

في مواجهة هذا المنطلق العنصري المتخلف تقف أمتى شامخة متميزة . لماذا ؟

سؤال يجب أن نجيب عليه حتى لا نوصف بالتحيز والاختلاق.

نظام القيم السياسية يدور حول أربعة أبواب: قيم التعامل الجماعي بين الشعوب، ثم قيم التعامل مع الفرد الأجنبي في داخل المجتمع السياسي، ويأتي عقب ذلك فصل خاص بقيم التعامل الداخلي أي تلك المثاليات التي تحكم علاقة الفرد المواطن بالسلطة، أي الحاكم بالمحكوم، ثم أخيراً الفلسفة العامة للوجود الإنساني، أي نظرة المجتمع وعلاقته بالعالم الذي يحيط به وإليه ينتمي.

الباب الأول: يدور حول خصائص القيم التي تتحكم في علاقة المجتمع بالمجتمعات الأخرى ، سواء تلك التي تتعامل معه تعاملاً سلميًا أم لا تتعامل معه كذلك ، سواء في حالة الحرب .

الباب الثانى: ويرتبط بالأجنبى عندما يقدر له التواجد في المجتمع القومى ، هل يفقد آدميته أم له حد أدنى من الحقوق أم له حق المساواة مع المواطن ، ولو في نطاق معين من

<sup>(1-1)</sup> الأساطير المؤسسة السياسية الإسرائيلية ، جارودى ، دار الغد العربى القاهرة ؛ قراءة فى فكر علماء الإستراتيجية ، جمال عبد الهادى وآخرون ، الكتاب الأول ، الطريق إلى البيت المقدس ، د . جمال عبد الهادى . ج2 ، ج 3 ، دار الوفاء ، المنصورة ، حول حضارة الاستئصال مقارنة بحضارة الإسلام ، انظر : « الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية » توفيق يوسف الراعى المنصورة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ط ا عام 1988.

\_\_ أمتى أمة القيم \_\_\_\_\_ 47 \_\_\_\_

الامتيازات والحصانات ؟

الباب الثالث: وهو الذي يدور حول العلاقات المعتادة واليومية بين الحاكم والمحكوم. ثم يأتي الباب الأخير: لينقلنا إلى نطاق الفلسفة العامة للوظيفة الحضارية.

لن نستطيع أن نفهم العظمة الحقيقية لحضارتنا العربية ، ولسموها على جميع الحضارات الأخرى ، إلا إذا تناولنا جميع هذه الأبواب كل على حدة ، فلنتذكر الكرم العربى ، والشهامة العربية ، والفروسية العربية ، وقصص صلاح الدين خلال الحرب الصليبية على سبيل المثال (1) .

ولكن لنقف مؤقتًا إزاء أروع صفحات تلك القيم ، وهي قيم التعامل الدولي أي قيم التعامل مع الشعوب الأخرى .

لا نستطيع أن نستثنى من قواعد الغابة في التعامل الدولي في جميع مراحل الوجود الإنساني ؛ وحتى هذه اللحظة في التاريخ الإنساني سوى المجتمع العربي التقليدي .

لقد آمنت أمتى بقواعد ثابتة ، جعلت منها دستور الممارسة السياسية مع الشعوب الأخرى، وأطلقتها كقواعد للممارسة الدولية، ولم تقبل لها استثناء، ولو على حساب نفسها .

هذه القواعد يمكن تلخيصها بشرعية القتال<sup>(2)</sup> دفاعًا عن مبادئها ، مع احترام آدمية الإنسان في السلم والحرب وفي كل الظروف ، وعدم السماح للنزعة العنصرية بأن تحكم علاقة العربي بغيره ، وحتى في ساحة القتال ، فلا يجوز أن يكون الصدام المسلح مبررًا لإهدار آدمية الآخرين ، نفس القواعد التي تبطبق على الإنسان العربي يتمتع بها غيره ، ويتحمل آثارها غيره ، ولا يجوز -والحالة هذه- الاعتداء على المرأة أو الصبي أو العجوز (3)،

<sup>(1) «</sup>التسامح في الإسلام» محمد أحمد حسونة، ومحمد خليفة التونسي دار الكتاب العربي القاهرة 1952.

<sup>(2)</sup> آيات الجهاد في القرآن الكريم ، د . كامل الدسوقي ، دار البيان ، الكويت ، 1972 هـ 1972 م ؛ الجهاد في سبيل الله ، أبو الأعلى المودودي ، ط ٢ ، ١٣٨٩ هـ ١٩٧٠ م ؛ الجهاد في الإسلام ، محمد شديد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ؛ الجهاد ميادينه وأساليبه ، د . محمد نعيم ياسين ، مكتبة الزهراء - عابدين - القاهرة ، ١٩٩٠ ، تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد ، سعيد عبد العظيم ، دار الإعان الاسكندرية ، ١٩٩٠ .

<sup>(3)</sup> نعم . . . هذا ما نهى الإسلام عنه ويظهر هذا الأمر واضحًا فى وصية الرسول عَلَيْنَ للصحابة رضوان الله عليهم أثناء خروجهم للغزو : « لا تقتلوا شيخًا فانيًا ، ولا امرأة ، ولا طفلاً ، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا حيوانًا » .

وهذه التعاليم عكس ما ورد فى التوراة عن الحرب فستقول: [عندما تقسترب من مدينة لكى تحاربها.... فاضرب جميع ذكورها بحد السيف .... وأما مدينة هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تبق منه نسمة ما ] سفر التثنية 10/20.

ولا يجوز تخريب أموال الغير ؛ لأن الإنسان حيثما وجد له آدميته ، ومن الواجب احترامها ، لا سيما وأن الإنسان هو خليفة الله فكيف يسمح لنفسه خليفة الرب ألا يحترم ما خلقه ذلك الرب ؟ (١) .

هذه القواعد التى مثلت نسيج التعامل فى تقاليدنا العربية سواء إبان نشر الدعوة الإسلامية ، أو فى العلاقات مع الدول والأمم الأخرى . لا تزال رغم جميع التطورات التى عاشتها الإنسانية الأخرى ، تبحث عن تأصيل مماثل لها دون أن توفق أية حضارة أخرى إلى ذلك .

لذلك سوف أظل عربيًا.

لقد ظلت الإنسانية عقب تلك القواعد والتعاليم تصارع خلال ثلاثة عشر قرنًا ، ومع ذلك لم تستطع حتى اليوم أن ترقى إليها ، فهل تفهم لماذا إيمانى وقناعتى بسمو الحضارة التى أنتمى إليها ؟ وهذا ليس سوى نقطة في بداية سوف ترى معى كيف تصير بحرًا يفيض ليثبت لك أن الإنسانية لم تستطع حتى اليوم أن تقترب ولو جرئيًا من حقيقة الحضارة التى أنتمى إليها .

ترى هل تفهم يا بُني لماذا سوف أظل أصرخ بأعلى صوتى عن قناعة وثقة : سوف أظل عربيًا !



<sup>(1)</sup> انظر كتاب « الجهاد في الإسلام » ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، 1973. انظر ايضًا « الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في العصر الأيوبي » فايد حماد عاشور ، دار الاعتصام، القاهرة . 1983 .



## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا » .

« وكلما ازددت توغلاً في فهم حقيقة التراث الإنساني ووظيفة الحضارات التاريخية الكبرى ، ازدادت قناعتى بأن هذا الانتماء العربي هو وحده المدعو لأن يؤدي الوظيفة الكبرى في متاهات القرن الواحد والعشرين ، نحن نعلم أن ماضي أمتنا قد أصابته الجروح وأن تاريخنا قد لقي الإهمال وأصابه التشويه ، قد آن لها هذه الأمة أن تعلن ، وقد آن لأبناء تلك الأمة أن يُنظّفوا ذلك التاريخ ، وأن يخرجوه نقيًا ناصعًا يهدى ويقود إلى الامام .

أمتى أمة القيم.

وهى لذلك قد وُضع على عاتقها وظيفة تاريخية ، عليها أن تؤديها فى نطاق الصراع الذى تعيشه الأسرة الدولية المعاصرة ، لإنقاذ الإنسانية المعذبة ، من تمزقاتها الضيقة التى فرضتها الأحداث على مجتمعنا ، الذى نعيشه فى الربع الأخير من القرن العشرين ، علينا أن نبدأ فنزيل مجموعة من المفاهيم الخاطئة التى لم يعد هناك موضع لتقبلها ، والتى آن الأوان لكى نوضح حقيقة ما تحتويه من تشويه للخبرة التاريخية .

أول هذه الحقائق التي يتعين علينا أن نعترف بها ، هي أن كل من أرّخ للتراث الإنساني لم يكن إلا غربيًا أو انطلق من المفاهيم (١) الغربية ، والمفاهيم السائدة في تحليل

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 89، في 21 كانون ثان - فبراير-1985، ص 26 وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) منهج كتابة التاريخ الإسلامى ، لماذا وكيف ؟ ، د. جمال عبد الهادى و د . وفاء محمد رفعت، دار الوفاء المنصورة ؛ « رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا » محمود محمد شاكر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1998 .

تاريخنا نبعت من النظرة الأوربية (أ) حيث سادتها في خلفياتها الحقيقية ، فكرة ثابتة تدور حول جعل تاريخ وكتابة التاريخ (2) أداة من أدوات الدعاية السياسية ، فإذا أضفنا إلى ذلك النعرة القومية الغربية لكان علينا أن نفهم لماذا يجب أن نعيد النظر في كتابة التاريخ السياسي ، حيث لم يُكتب بعد تاريخ الإنسانية بقلم عربي ، لا فقط من حيث اللغة ، بل ومن حيث الفلسفة وتفسير الأحداث ، وهكذا ترسبت في مفاهيمنا أخطاء عديدة ، البعض منها بحسن نية ، ولكن الكثير منها لا يمكن تبريره إلا من منطلق لا ينبع من الاعتبارات العلمية ، وهكذا أضحت الإنسانية المتقدمة هي فقط تلك النابعة من التقاليد الأوربية ، والتقدم السياسي هو أسلوب الحياة الديمقراطية (ق في نموذجه الغربي القائم على فكرة التصويت ، وطقوس الإعلان عن الرأى ، بحيث لا يتجزأ أي منها عن الأخرى ، فكل مفاهيم خاطئة آن الأوان لأن نزيلها ونستبعدها من الإطار الفكري للتعامل مع الوجود الإنساني ، إن المتقدم السياسي مستقل استقلالاً كليًا وشاملاً من حيث علاقته بالتقدم الاقتصادي ، ألم يكن المجتمع اليوناني أكثر أنواع النماذج السياسية تعبيراً عن الديمقراطية التقليدية ، ومع ذلك هل نستطيع أن نقارن ذلك المجتمع اقتصاديًا بما يمثله المجتمع الروماني في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد ؟ ألم يكن جميع الانبياء أميين لا يعرفون القراء (أله المجتمع الانبياء أميين الديمون القراء (أله المجتمع الانبياء أميين الديمون القراء (أله المجتمع الانبياء أميين الديمون القراء (أله المجتمع الانبياء أميين الميناء أله المحتمه التاني أله المحتمة الانبياء أميية الميناء أله المحتمع الانبياء أمياء أله المحتماء الانبياء أمياء أله المحتماء المحتماء أله المحت

ومع ذلك من يستطع أن يزعم بأن هؤلاء الأنبياء وهم الذين قادوا الإنسانية لا يمثلون أية قدرة ثقافية ؟ لماذا أسلوب الحياة الديمقراطية في نموذجية الغربي ، هو وحده علامة التقدم السياسي ؟ ولماذا نذهب بعيداً ؟ ألم تكن الثورة الفرنسية رد فعل لفشل

<sup>(</sup>١) في التاريخ فكرة ومنهاج ، سيد قطب ، دار الشروق القاهرة .

<sup>(2)</sup> حول « منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا ؟ وكيف ؟ من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ د. جمال عبد الهادي . دار الوفاء ، المنصورة .

<sup>(3)</sup> استخدم الغرب « الديمقراطية » كآلية من آليات نظم الانتخابات ، وتعدد الأحزاب ، والفصل بين السلطات ، راجع كتباب « نحو نهضة أمة - كيف نفكر استراتيجيبا » لواء . أ . ح . د . فوزى محمد طايل ، مركز الإعلام العربي ، القاهرة ، 1987 ، الفصل السابع تحت عنوان : « الدولة شر لا بد منه » ص 176 - ص 181 .

<sup>(4)</sup> فإنه لم يشبت لنا في التاريخ أو في القصص القرآني أن هناك أنبياء أميين يجهلون القراءة والكتابة سوى نبينا محمد عليه ، فمعلوم أن شعببًا عليه السلام كان خطببًا مفوهًا ، ومعلوم أن سليمان وداود عليهما السلام كان «كبيرًا للوزراء » في الأسرة السابعة عشر الفرعونية ، وهؤلاء وغيرهم ليسوا جهلاء بمعنى لا يعرفون القراءة والكتابة . والله أعلم .

الحضارة الغربية (1) ، وألم تكن الثورة الشيوعية بدورها رد فعل لفشل الثورة الفرنسية ؟ (2) وهل يمكن أن نفهم كلا الثورتين سوى أنهما إعلان عن إجهاض لحقيقة المكتسبات التى قدمها الإنسان الأوربى ، خلال سبعة عشر قرنًا منذ الدعوة المسيحية ، عندما جاءت الثورتان كُلاً منهما بأسلوبها لتطرد الكنيسة من الوجود المدنى ؟

تعال معى بُنَّيُّ نُفَسِّرُ التاريخ في جوهره الحقيقي ، الإنسانية عرفت ثورات ثلاث :

الأولى: تنبع من التصور الروماني للممارسة السياسية كما صاغها شيشرون في كتابه (3) « القوانين » ، ثورة صامتة هادئة خافتة لم يشعر بها أحد .

الثانية : الدعوة الإسلامية بمبادئها ومنجزاتها ، ضربة عنيفة أعادت بناء نظام القيم ، ووضعت دستور الإنسانية المتمدينة .

الثالثة : الثورة الفرنسية والتي لا نزال نعيش في نتائجها .

كل من هذه الثورات الثلاث تقدم خطوة حاسمة في تقدم الإنسانية ، وكل منها ترسم صورة متميزة ومستقلة لقدرة العقل البشرى على أن ترتفع لا فقط إلى مستوى الإعجاز ، بل وإلى التسليم بحقوق الإنسان ، ولو في شطر منه في نطاق التعامل الاجتماعي والسياسي .

لقد آن للمؤرخ العربى أن يرفض أو على الأقل أن يعيد تقييم ما تداولته الأقلام الغربية، حيث درجت تلك الأقلام على أن تجعل التطور الحضارى للإنسانية المتقدمة ينبع من حلقات متتابعة من الحضارة اليونانية ، فإذا بمفاهيم أفلاطون ومدركات أرسطو تتفاعل مع الخبرة الرومانية ، فتلبس ثوب القيم الكاثوليكية التي بدورها تنساب في شرايين الجسد الأوربي ، لتدفعه تدريجيًا نحو حضارة عصر العقل والنور ، فتأتى حضارة عصر النهضة لترفع قدرة العقل البشرى على التحكم في مصيره ، وتضفى على الإنسان الأوربي صفات ثلاث لم يقدر للإنسانية من قبل أن تعرفها: العقل ، التقدم التكنولوچي ، القدرة على المغامرة .

<sup>(1) «</sup> الثورة الفرنسية وروح الشورات » جوستاف لوبون ، ترجمة محمد عادل زعيــتر ، مطبعة الشرق ، دمشق 1342هـ .

<sup>(2) «</sup> ثورة أكتوبر 1917 » مصطفى كمال وفؤاد عبد الحليم ، مكتبة يوليو للترجمة والنشر والتوزيع ، القاهرة .

<sup>(3)</sup> بل وصل سوء التقدير والجهل إلى الزعم بأن الحضارة الإسلامية هي خليط من اليونانية والرومانية ، الرد في كتاب « أوربا منذ أقدم العصور اليونان » ، وكتاب « دولة الروم » تأليف د . وفاء محمد رفعت ، د . جمال عبد الهادي ؛ دار الشروق جدة ( مطابع دار الشعب القاهرة ) .

وهكذا من خلال التفاعل بين هذه العناصر الثلاثة تنبع تلك الحضارة التي نعيشها والتي يتقلب في ضيائها كل وجود إنساني معاصر .

ورغم ذلك فإن عودة إلى متابعة التاريخ ، تكشف لنا كيف أن الإنسانية فى حقيقتها لم تعرف سوى ثورات فكرية ثلاث ، وكيف أن من بين هذه الشورات الثلاث تقف الإسلامية عملاقة بقوتها ، قاطعة بما قدمته للإنسان المتمدين ، فلنتابع تلك القصة فى معالمها العامة ولنبدأ بالسؤال : ماذا قدم الإنسان المفكر قبل صياغة شيشرون لمبادئ القانون الطبيعى فى كتابه القوانين ؟

فلنترك جانبًا تلك المدركات السائدة ولنعمل العقل في فهم حقيقة الماضى ، إن كل ما فعله أفلاطون وأرسطو لم يكن سوى محاولة للقدرة الفكرية ، على أن تكتشف حقيقة العالم دون هداية وإرشاد من جانب الإرادة العليا ، هذه المحاولة اليونانية نجحت جزئيًا وفشلت جزئيًا ، وكان نجاحها في أنها أبرزت قوة الفكر الخلاق ، وكان فشلها في أنها لم تستطع أن ترتفع للإمساك بتلابيب التطور ، فتخلق المجتمع القومي والأمة السياسية القادرة على أن تجمع الشعوب في وظيفة حضارية واضحة (أ) ، وهكذا نجد أفلاطون ، وكذلك أرسطو ، بينما يتحدث كل منهما في نطاقه عن العدالة من جانب وعن حكم القانون من جانب ، فإن كليهما يعترف بأن نظام الرق (2) هو وضع طبيعي ، وبأن هناك أفرادًا ولدوا ليكونا عبيدًا (2) ، وآخرين ولدوا ليتمتعوا بالحرية .

ومن ثم فإن قدرة الإنسان لم تستطع بعد أن ترتفع بفكرها المجرد ، وتصوراتها الذاتية لترى كيف أن هناك قسطًا من الحقيقة الإلهية في كل وجود فردى .

جاء «شيشرون » ليلمس ذلك بإعجاز حقيقى ، فإذا به يقول كلمته المشهورة من أن «الطبيعة خلقت الجميع متساوين ، وأنها أعطت كل فرد مجموعة من الحقوق الطبيعية التى يجب أن تعلو على إرادة المسرِّع » ، فكر «شيشرون » بهذا المعنى هو في حقيقته ثورة فكرية متكاملة ، ولكن ذهبت تلك الثورة دون صدى ، ولم تستطع أن تستجيب لها النظم القانونية ، بل وانتهى شيشرون في محاولته اليائسة للدفاع عن قدسية النظم الجمهورية ، بأن قُتل وشرُب من دمه بالقرب من نابولى ، بل ولا يزال فقه السياسة في التقاليد الأوربية

<sup>(</sup>١) تاريخ اليونان خير شاهد على ما يقول الكاتب - رحمه الله .

<sup>(2-2)</sup> جاء الإسلام ليحرر العبيد من العبودية للعباد إلى العبودية لله رب العالمين ووضع الله-عز وجل-قواعد لذلك حتى يتلاشى الرق - العبودية - ويتحرر العبيد من قبضة الأسياد بأمور متعددة منها كفارة الحنث في اليمين المنعقدة ، عتق رقبة ، أو كاتب العبد سيده للحصول على حريته ، فيجب على السيد أن يستجيب له .

يُغطّى على تلك الثورة بغطاء من النسيان والتجهيل .

لقد كان على الإنسانية أن تنتظر أكثر من ستة قرون عقب مقتل شيشرون لتواجه أول ثورة فكرية حقيقية فجرتها الدعوة الإسلامية ، لتجعل منها منطلقاً حقيقياً لبناء حضارة الإنسان الجديد ، ما هي خصائص تلك الثورة الفكرية ؟ لا نزال في بداية محاولتنا للإجابة على السؤال : أين أمتى من العالم ؟ وهل نستطيع أن نجيب على مثل ذلك الاستفهام ، قبل أن نزيل تلك المجموعة من المفاهيم الخاطئة ، والمترسبة في الوعى والمدركات التاريخية ؟

لا يستطيع مؤرخ محايد أن ينسى كيف أن الدعوة الإسلامية تضمنت عناصر خمسة لم يسبق للإنسان أن عرف (١) معناها وإن اكتشف جوهرها :

أولا: الإرادة العليا يجب أن تكون موضع احترام أيضًا في الحياة المدنية.

ثانيًا : الرق حالة غير طبيعية يجب أن تواجه بوضع حد لها تدريجيًا .

ثالثًا: المجتمع السياسي هو قوة متراصة متضامنة.

رابعًا: الكرامة الفردية تمثل مفهومًا مستقلاً عن الأصل العنصرى بل وعن الانتماء الديني .

خامسًا: الجهاد هو محور الوجود الإنساني.

إن جوهر الحضارة الإسلامية هو دعوة العقل لإعمال الفكر ، وهو دعوة الإنسان لأن ينطلق بقدراته الذاتية لأن يكتشف العالم الذى يحيطه ، وعلى أن يُكتل طاقته وطاقة أقرانه نحو هدف من المثالية والسمو الأخلاقي ، حيث تختفي الأنانية ، وبحيث يسيطر على الإنسان مفهوم الجهاد في سبيل نشر الدعوة ، الإرادة العليا تأتي فتقود الإنسان ، ولكن في نطاق معين بحيث لا تفعل سوى أن تضع مجموعة من المبادئ العامة تسمح للفرد بأن يكتشف ذاته إنها لا تترك الفرد دون هداية ، ولكنها لا تفرض على المواطن إطاراً نظاميًا معينًا ، يكبله بقيود هو قادر على أن يتفاداها ويتجنبها ، الإرادة لا تفعل سوى أن تضع

ثانيًا : الرق حالة غير طبيعية بمعنى غير مستديمة إلى يوم القيامة .

ثالثًا: المجتمع السياسى قوة متراصة متضامنة معناها لا فصل بين الدين والسياسة ، فالسياسى يشترط فيه أن يكون ملمًا بمفهوم السياسة بمعنى القيادة ، فالرسول فيه أن يكون ملمًا بمفهوم السياسة بمعنى القيادة ، فالرسول عَلَيْهِ كان سياسيًا ، وكذلك الخلفاء والأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين .

رابعًا: الكرامة الفردية بمعنى تكريم الله لهذا الإنسان ، ومن تكريم الله للإنسان ، أن تكون مدار الأوامر الشرعية: حفظ الدين ، و حفظ النفس ، وحفظ العرض ، وحفظ المال ، وحفظ العقل . خامسًا: الكفاح بمعنى الجهاد هو محور الوجود الإنساني ، والجهاد بمفهومه الواسع وليس شرطًا أن يقف على السلاح .

<sup>(1)</sup> أو  $ilde{V}$ : الإرادة العليا تعنى : إرادة الله ، وقدرة الله ، وقدره  $ilde{V}$  بد أن تحترم – يعنى تطاع .

خطوطًا عامة مهما قويت قدرة العقل والمنطق ، على أن تكتشفها فهى تقف منها ضعيفة خائرة .

كذلك فالمجتمع السياسي هو الأمة ، والأمة السياسية تعنى حقائق ثلاث : حضارة ، جماعة ، قيادة .

كليات الوجود السياسي قبل الدعوة الإسلامية لم تكن سوى فرد وجماعة ، والعلاقة بينهما لم تكن سوى علاقة تناقض وتعارض .

كذلك عقب التعاليم المسيحية ، فإن القديس « سانت أوجستين » لم يكن يستطيع أن يرى في التعامل بين مدينة الإله ومدينة البشر سوى صدام عنيف ينتهى تارة لحساب الشيطان، وتارة أخرى لحساب الفضيلة ، حيث إن ما يكتسبه أحدهما لا بد وأن يكون على حساب الآخر . النظرة السياسية الإسلامية تجعل التعدد للكليات هو محور تصورها ، الفرد، الجماعة ، الحضارة ، القيادة ، وإذا كان الفرد هو سيد الجميع فلا وجود له إن لم يندمج في إطار الجماعة ، أو الأمة من جانب ، وإن لم يترابط من خلال الحضارة أى قيم الممارسة أي إطار المبادئ المنزلة من جانب آخر .

وتجمع العلاقة بين جميع هذه العناصر مفهوم القيادة ، الخلافة ليست حقوقًا ولكنها التزامات تعبر عن مثاليات الجماعة - أى القيم الدينية - وتخلق الترابط بين الحياة المدنية والحياة الأخرى التي يعد نفسه لها المواطن .

هذه الثورة الفكرية (أ) هي التي مكنت المجتمع العربي رغم فطرته وبدائيته أن يصبح قدرة خلاقة قادرة على أن تزلزل جميع الامبراطوريات المحيطة به ، بل وإذا بأهل تلك الامبراطوريات يقبلون طواعية على الدخول في تعاليم الدعوة الجديدة ؛ لتحقيق أكبر معجزة في تاريخ الإنسانية ، هنا من هذه الأرض انطلق النبت الجديد ، وأينعت الحضارة الجديدة حيث تعانقت قيم الإسلام مع وظيفة أمتى الحضارية . وظيفة العروبة السياسية ومع الفارس العربي انطلق الإشعاع الحضاري ، لا فقط بمعنى القدرة على تقديم الذات ولكن بمعنى الفيضان في المنطقة ، وإذا بالأخصاب يقدم ثمرته التي فرضت وجودها على الإنسانية في أكثر من موقف واحد (2) .

تبعت الثورة الفكرية الإسلامية ، والتي حملتها الحركة العربية قرابة اثنى عشر قرنًا من التطور ، مجموعة من التقلبات لم تكن إلا تعبيرًا عن فشل الإنسانية في فهمها لحقيقة

<sup>(</sup>١) يقصد الكاتب قيم الإسلام ؛ مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، دار الشروق .

<sup>(2)</sup> كتاب « الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية » أحمد بن زينى دحلان ، مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر القاهرة 1968.

الوظيفة الحضارية (١) ، ثم تبعت ذلك النورة الفرنسية ، ويعترف عمالقة الفكر الأوربى بأن هذه الثورة الفرنسية قدمت باليمين وأخذت باليسار ، إنها باسم حضارة عصر النهضة ، وتقديس العقل والحرية ، خلقت مجموعة جديدة من الأصنام ، فأعادت عبادة الدولة ، وأطلقت مفاهيم الانتماء إلى الحضارة اليونانية ، وانتهت بأن تعمق فلسفة التعصب العنصرى باسم « الحرية والإخاء والمساواة (٢٥) » ، فالحرية حق أوربى ، والمساواة في داخل المجتمع القومي ، وما عدا ذلك لا موضع له في قيم الممارسة السياسية ، وإذا كانت العلاقة السياسية الجديدة قد أضحت واحدة ومطلقة ومباشرة ، وكلية وشاملة ، فهي تنتهي لا فقط بإلغاء القيم والمثاليات الأخلاقية ، بل والعودة لجعل النماذج الفكرية لأفلاطون وأرسطو هي دستور الحياة الفكرية ، إنها تلغى جميع تطورات ومكتسبات الإنسان قرابة عشرين قرنًا ، إنها تعلن فشل الحضارة الكاثوليكية في هداية الإنسان الأوربي ، لا نريد أن نحدد في هذا المجال الدين الذي قدمته تلك الثورة الفكرية الإسلامية ، في هداية المجتمع الأوربي المحدود من الإبداع الفكرى الخلاق ، الذي تضمنته الثورة الفرنسية - لم يستطع أن يتوصل العقل الأوربي إليه ، إلا من خلال تعاليم الحضارة الإسلامية .

الإنسانية الغربية لم يقدر لها الانطلاق والتخلص من طقوس العصور الهمجية الأولى، إلا فقط عندما قدر للتراث الكنسى أن يتعامل مع التراث الإسلامى، فموجة الزحف الفكرى الإسلامى هى التى أحدثت التفاعلات الجديدة مع القديس « توماس الأكوينى » فإذا بمسارات فكرية مختلفة وإذا بتعديل في كل ما له حيلة بالإطار الفكرى للتعامل.

<sup>(</sup>۱) « حضارة العرب » جوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيتر ، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه ، القاهرة 1969.

<sup>(2)</sup> الحرية والإخاء والمساواة ، هذا شعار ماسوني أوجدته الصهيونية العالمية معتمدة على اليهودية العالمية التي صاغت هذا الفكر الفلسفي من بروتوكولات حكماء صهيون .

ففى البروتوكول الأولى يقول: [ إن صيحتنا « الحرية والمساواة والإخاء » قد جلبت إلى صفوفنا فرقًا كاملة من زوايا العالم الأربع عن طريق وكلائنا المغفلين ، وقد حملت هذه الفرق ألويتنا فى نشوة . . . ] ، ثم يقول: [ إن تجرد كلمة الحرية جعلها قادرة على إقناع الرعاع بأن الحكومة ليست شيئًا آخر غير مدير ينوب عن المالك ، الذى هو الأمة ، وإن فى المستطاع جعلها كقفازين باليين . . . ] .

سلسلة أبناء يهوذا فى الخفاء ، اليهود فى المعسكر الشرقى ، داؤد عبد العفو سُنقرط ، دار الفرقان عمان؛ الخطر اليهودى ترجمة محمد خليفة التونسى - مكتبة دار التراث طبعة عام 1976 البروتوكول الأول ، راجع معنى كلمة الحرية ص 152 نفس المصدر .

المفاهيم الإسلامية تطرقت من خلال مسالك متعددة ، بعضها مباشرة وبعضها غير مباشرة ، القديس « توماس الأكويني » تعلم على يد البرتوس الكبير ، الذي درس في صقلية ونقل إلى الفيلسوف الإيطالي فلسفة كل من ابن سينا وابن رشد .

جامعة باريس عندما أنشئت ظلت أكثر من قرن تدرس الفلسفة اليونانية ، من خلال النصوص المنقولة عن فلاسفة الإسلام ، وظلت تدرس كتب ابن سينا وابن رشد ، حتى أصاب البابا الكاثوليكي نوع من الهلع فأصدر قراره بمنع تدريس الفلاسفة المسلمين في جامعة باريس ، وقد كانت نتيجة ذلك هجرة جماعية : أساتذة وطلبة جامعة باريس انتقلوا إلى جامعة تولوز على حدود أسبانيا ، حتى يستطيع هؤلاء العلماء أن يظلوا على تعاملهم مع تلك النصوص الإسلامية دون أن تستطيع السلطة البابوية أن تنالهم (أ) .

إن حضارة أمتى هي التي علمت العالم الأوربي معنى الوظيفة الحضارية ، ولكن هذا العالم الأوربي لم يعرف كيف يستقبل تعاليم أمتى ، إن مأساة المجتمع الأوربي الحقيقية هي أنه في تعامله مع تراث آبائي قبل قسطًا دون الآخر . فحضارة آبائي هي مزيج متجانس من العقل والتدين ، العقل أي القدرة الفكرية الخلاقة ، والتدين أي التعاليم المنزلة من الإرادة العليا ، العقل ينطلق من التعاليم الدينية طقوسًا وترتيلات ؛ لأنها لا تتفق مع المنطق الإنساني المجرد ، ولكنها فرضت على ذلك المنطق مجموعة من القواعد الشكلية ، جعلت منها علامة للإيمان .

العقل الأوربى فى جهالته وفى جموده إزاء تعاليم بالية متحجرة ما كان يمكن إلا أن ينحنى إجلالا لذلك التراث العربى ، أُعجب بالعقل العربى فبجرده من إطاره الدينى وطور إمكانية قبول ذلك القسط العقلى بدون قيمه ومثالياته ، فكانت تلك النتيجة التى فبجرتها الثورة الفرنسية لتذكرنا بقصة الغراب الذى حاول أن يقلد العصفور ، فلا هو ظل على طبيعته ، ولا هو اكتسب صفات جديدة .

ما الذي نستطيع أن نفهمه من هذه الملاحظات العامة ؟

الثورة الوحيدة التى عرفتها الإنسانية كدفعة حقيقية نحو الارتقاء الفكرى ، هى الدعوة الإسلامية ، فهل آن لنا أن نفهم كيف أن قصة التاريخ يجب أن نعيد كتابتها من منطلقات جديدة ؟

هناك صفحات غامضة في قصة العظمة الإنسانية ، يجب أن يعاد تسجيلها ، وليس أقل هذه الصفات أهمية ما قدمته الحضارة الإسلامية لبناء مفهوم الدولة العالمية في العصور

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب « الحضارة العربية وأثرها في أوربا » محمد إبراهيم الصيحي ، مكتبة الوعي العربي ، القاهرة 1984.

الوسطى .

إن البابوية الكاثوليكية وعلى يد ممثلها الفكرى وفيلسوفها السياسي « دانتي » ما كانت تستطيع أن تؤصل وظيفتها التي قادت الإنسانية الغربية ، رغم اضطراب الخطى والخروج عن التقاليد لولا البناء الإسلامي .

كذلك يجب أن نعيد تحديد وصياغة مراحل ذلك التطور لنستطيع أن نزن بميزان صحيح حقيقة العلاقات التاريخية بين العروبة والإسلام ماذا فعلت العروبة للإسلام ؟ وماذا قدم الإسلام للعروبة ؟ لا يمكن تصور أيهما دون الآخر ولكن هناك فوارق وحدود ، فأين نضع تلك الضوابط وكيف ؟ جميعها أسئلة يجب أن نواجهها ونحن في مرحلة مراجعة قاسية مع الذات ، لنصل إلى تلك الشفافية التي وحددها سوف تسمح للأجيال القادمة أن تسطر أروع صفحات البطولة الفكرية (أ)

ولكن مهلاً يا بُنَى ، فالفكر في حاجة في بنائه إلى التؤدة والتأنى والمعاناة ، وليس فقط الإيماني والثقة ، ومع ذلك سوف أظل أصرخ : سوف أظل عربيًا .

فهل فهمت لماذا ؟ ».



<sup>(</sup>١) « العلاقة بين العروبة والإسلام » محمد عمارة ، دار الشروق القاهرة .





سوف أظل عربيًا

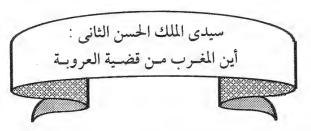

## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا » .

وسوف أظل أصرخ بأعلى صوتى مُذكّرًا أن قوة الإنسان الحقيقية ليست فى أن يسرع بالتخلى عن هويته أزاء أول لطمة تصيبه نتيجة لتمسكه بذاته الحضارية، وإنما قوته هى فى أن يزداد تمسكًا؛ لأن الذات الحضارية لا يسمكن أن تتغير أو تتبدل . إنها تولد معنا وتنساب فى دمائنا وتشب خلال حياتنا ، وتينع مع إيناع شخصيتنا ، وتظل هى وهى وحدها تمثل استمرارية وجودنا المعنوى عقب اختفائنا العضوى . إنها القوة منها نستمد الإيمان بالوجود والثقة فى الماضى والتطلع إلى المستقبل ، أليست هى آباؤنا وأجدادنا الذين سوف الذين تربطنا بهم رابطة الدم والأصل ؟ وأليست هى أبناؤنا وأحفادنا الذين سوف يحملون اسمنا من بعدنا ويواصلون مسيرة الوجود عقب انقطاع حياتنا؟ وإن لم تكن هذه الرابطة التى تخلق قنطرة بين الماضى والحاضر والمستقبل ، هى سندنا فى الحياة فماذا تبقى لنا فى الوجود نتمسك به ونستمد منه القوة والشجاعة والهيبة ، وبصفة خاصة القناعة بوظيفتنا فى الوجود الإنسانى ؟ .

نعم، اليوم وأنا أواجمه ما واجمه من قبل «سولومون» المفكر الألماني الأشهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو يرى أمته العظيمة دولة العبقرية الجرمانية تداس

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 90 ، في 28 كانون ثان – فبراير – 1985 .

<sup>(</sup>۱) هويتنا الإسلامية ، ندوة إعداد واثل عبد الغنى ، شارك فيها . أ. د مصطفى حلمى ، د . محمد ابن إسماعيل المقدم ، د . جمال عبد الهادى ، البيان العدد ١٢٨ السنة الثالثة عشرة ، ربيع آخر 1419 / أغسطس 1998 ، ص 54 ، والعدد 129 جمادى الأولى ، والعدد 54 جمادى الآخرة .

بالأقدام تحت سنابك رعاة البقر ، فلا يتردد ويصرح بقولته المشهورة: «سوف أظل بروسيا».

أجد نفسى أعبر عن نفس موقف الفيلسوف الأشهر، ولكن فى مزيج من العنف والضراوة من جانب، والثقة العالية من جانب آخر، فلا أتردد فى أن أرفع صوتى وفى وجه حكام وطنى وطبقات المثقفين والمزايدين، عن قناعة وإيمان، دون وجل أو تردد: لن أكون سوى عربياً.

نعم يا مليكي، الملك الحسن الثاني ملك المغرب.

لم أعرفك ، ولم يكن لى شرف لقائك ، ولم يقدر لى حتى أن أزور دولتك ؛ رغم أننى لم أترك شبراً فى الأرض العربية دون أن أجوسه، وأتفقد جماله وأتغنى بانتمائى إليه . وقد أبت الظروف والأقدار إلا أن تحرمنى من معايشة منطقة أعرف أنها من أجمل بقاع الأرض، وهى أرض المغرب. قرأت الكثير عن أرضك وأرض آبائك . وأعرف أنها تفوق فى روعتها أرض لبنان الجميلة، وأنها تكاد تذكرنا بسويسرة فى جمالها ، وتعدد نماذج مناخها، ولعل هذا هو سر العدد الضخم من السياح الأجانب الذين يجوبون أرجاءها كل عام، وقد قدرتهم الإحصاءات المتداولة منذ عامين بقرابة مليونين سنويا ، وهو رقم ضخم فى عالمنا العربى الذي لا يزال لا يعرف معنى صناعة السياحة، وأعرف تاريخ بلادك العظيمة وقصة الرجولة التى تنضح فى جميع صفحات تاريخ تلك الأمة، ولكن معذرة سيدى الملك المعظم ، فأنا أعرف أيضاً أنك أضحيت تمثل ظاهرة فى حياة أمتنا العربية وفى مفاهيم قوميتنا وعروبتنا السياسية.

ولكن فلنتابع حديثنا على مهل كلمة كلمة:

أ - المغرب أحد مصادر القوة في وطننا العربي الكبير، قوة المغرب ليس فقط مردها الحديث الأجوف المتشنج الذي يبرز على لسان زعمائنا من آن لآخر ، في لغة المزايدات المألوفة، ولكن مرده حقائق مادية ملموسة. أول مصادر القوة هو رجال المغرب، ففي تلك الأرض يوجد الشجعان الصناديد، وإذا كانت ألمانيا تملك بروسيا واحدة، فإن الوطن العربي يملك منطقتين كُلا منهما من حقها أن تزعم بأنها بروسيا العرب. وكُلا منهما تحرس إحدى بوابات الأرض العربية، العراق في أقصى الشرق والمغرب في أقصى الغرب. رجال صناديد عرفوا طيلة تاريخهم الصلابة والقوة والشجاعة ، جند لا يهابون الموت. آه لو أضيفت إليهم القيادة الذكية القادرة من وادى النيل ، لاستطاعت الأمة العربية أن تملك جيشها القادر على أن يفرض على العالم الهيبة والاحترام. وماذا تستطيع أن تفعل إزاء مثل ذلك الجيش العصابات اليهودية وأعوانهم في فلسطين.

فلنستمع إلى بعض صفحات القدرة القتالية المغربية الخالدة كما ترويها أقلام أعدائنا:

طارق بن زياد (١) ، فتح أسبانيا بقواته المنضوية تحت لواء الإسلام ، ليسطر صفحة من أنقى فصول التاريخ الإسلامي في عام 1154م - 92 هـ، أعلن عبد المؤمن نفسه خليفة على المغرب العربي، الذي تكون من مجمل شمال إفريقيا المستدة من مراكش إلى برقة، والذي يشبهه المؤرخون الأوربيون «بشارلمان» ، ثم جاء أشهر سلاطين المغرب «مولاي إسماعيل» الذي استمر حكمه حتى عام 1727 ليسجل لنا نموذجًا شرقيًا لأعظم حكام فرنسا التقليدية لويس الرابع عشر. مؤرخو العالم الغربي يشبهونه بحاكم فرنسا؛ لأنه استطاع أولاً أن يوقف جميع الأطماع من حوله سواء الاحتلال الأوروبي أو محاولات التغلغل العثماني، كذلك استطاع أن يسكت القبائل الثائرة وهكذا خلق الدولة القوية المتماسكة ، نموذجا آخر يقدمه لنا مولاي عبد الرحمن وبدلالة مختلفة ، إنه لم يتردد ، وهو سليل الملوك في أن يقف إلى جوار الثائر عبد القادر الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي ، هذا النموذج الذي لم تعرفه أي ملكية أخرى تقليدية في الوطن العربي ، التي تعودت أن تتحالف بشكل أو بآخر مع المستعمر الأجنبي، هذه النماذج من البطولة والرجولة لم تقتصر على أن تكون فردية، تطبيقاتها الجماعية أيضًا عديدة، آخرها في العشرينات عندما استطاعت القوات المغربية أن تذل الجيش الأسباني وأن تذيق القوات الفرنسية الهوان في عام ( 1921م ). ولم تظهر انتفاضة الريف مع عبد الكريم الذي أعلن تكوين جمهورية الريف إلا عندما تتابعت الضربات ، وتم التحالف بين أسبانيا وفرنسا، وقد خرجت بريطانيا من معركة شمال إفريقيا بعد أن استأثرت بمصر ، ومن ثم اضطر البطل إلى الاستسلام في خريف عام 1926.

هذه قصص ترويها أحداث التاريخ.

كذلك أرضكم يا سيدى معدة لأن تصير أحد مواقع الانفجار السكانى في نهاية القرن في الوطن العربي، البعض يقدر عدد سكان المغرب في مدى خمسة وعشرين عامًا بأكثر من خمسين مليونًا. أرضكم غنية فهى صالحة للزراعة ، وبها من المراعى ما يعدها لأن تصير أحد مصادر الثروة الحيوانية في الوطن العربي، لو صح أن أرضكم تحتوى على مليارين من الأطنان من الفوسفات ، والبعض يقدرها بخصسة مليارات، فإن هذا يعني أن بلادكم قادرة على التحكم في السوق الدولي للفوسفات ، بلادكم ذات موقع استراتيجي متميز، إنها تتحكم في مدخل البحر المتوسط ، وهي تملك شواطئها على كلا البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ، بل إنها الدولة العربية الوحيدة التي تتميز بهذا الوضع الفريد لـتذكرنا ولو في حدود معينة بالوضع الاستراتيجي لأسبانيا في الجانب الأوربي ، على أن المغرب تتميز عن أسبانيا في أنها وهي تمثل نتوءًا في الحائط الغربي الإفريقي ، أقسرب إلى الأرض الأمريكية

 <sup>(</sup>۱) وذلك في رمضان سنة 92 هـ .

من مثيلتها الأوروبية أسبانيا.

ولا نستطيع يا سيدى أن ننسى أن دولتك ورغم نُظُمها العصرية ، وأخذها ببعض التقاليد الديموقراطية الغربية ، فهى تعيش حتى هذه اللحظة فى استمرارية تاريخية تعيد للذاكرة تقاليد الدولة الإسلامية العربية، إن قصة أصولك العلوية ، وتاريخ مفهوم الخلافة والسيادة الدينية ، لا تزال تسيطر على كثير من عناصر الإدراك السياسى فى دولتك ، وفى عالم أضحى يبتعد تدريجيًا عن عناصر الانتماء التاريخي المرتبطة بذلك التراث السياسي الذى يكاد اليوم يكون قاصرًا على بعض دول الخليج العربي ورغم أن الجميع يتوقع إحياءً لذلك التراث ، وعودة إلى الكثير من تقاليده فى الأعوام القادمة .

جميع هذه العناصر تجعل من بلادكم أحد عناصر القوة والمقدرة في الوطن العربي لو أحسن استغلالها، ومع ذلك سيدى الملك دعني أطرح بصراحة وتواضع هذا السؤال: هل أنتم واعون بحقيقة انتمائكم العربي ؟.

ولكن لنتابع التساؤلات من منطلقاتها الأولية :

ب- دعنى سيدى الملك أطرح عليك خمسة أسئلة ، كل منها يكمل بعضها، وكل منها يثير من علامات الاستفهام الشيء الكثير، وكل منها يدفع أي ضمير يشعر بانتمائه العربي وبما يعنيه ذلك الانتماء إلى تمزقات لا حصر لها.

أولاً: في لحظة معينة وعلى وجه التحديد ، في عام 1975 خَرجَت علينا بحديث عجيب طبّلت له جميع أبواق الإعلام الغربي والعربي في آن واحد، وبصفة خاصة في دول المشرق العربي التي كانت قد بدأت تسرب بطريقة مخططة أحاديث معينة حول خلق قنوات الاتصال المباشر مع القيادات الصهيونية (1) ، وقد لعب في هذا دور خطير مركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام بقيادة د. بطرس غالي ، ورغم أننا كنا قد لفتنا النظر إلى ذلك ، وقبل ذلك التاريخ بعدة أعوام، بل وأثناء حياة الرئيس القائد جمال عبد الناصر . مدار الحديث الذي تبرعت به سيدي الملك أنه قد آن الأوان للتفكير جديًا بشأن التعاون بين النبوغ اليهودي ورأس المال العربي. وقد ناقشنا مقولتك في حينه حيث إن النبوغ اليهودي نبوغ فردي وليس بالنبوغ الجماعي. وإن رأس المال الحقيقي اليوم في يد الصهيونية العالمية . وما هو في يد العرب لو قورن برأس المال اليهودي لبدا قطرة في بحر، والواقع أن هذه المقولة جاءت في لحظة معينة لتكمل تخطيطًا «إسرائيليًا» دعائيًا يقوم على ثلاثة أسس:

<sup>(1) «</sup> أيبقى السيف الحكم ، مذكرات موشى دايان » مترجم عن العبرية ، القاهرة 1995 .

ا- التفرقة بين الصهيوني واليهودي<sup>(1)</sup>.

2- التفرقة بين القوى الصهيونية المتطرفة والقوى الصهيونية المعتدلة.

3- التفرقة بين «الدولة الإسرائيلية» في مفاهيم آبائها الأوائل وتلك الدولة في مفاهيمها المعاصرة وبصفة خاصة مع كتلة ليكود<sup>(2)</sup>.

فاليهودى يمكن التفاهم معه ، وهو ليس معاديًا للعرب، والقوى الصهيونية المعتدلة يمكن التعامل معها، بل ويجب فتح باب الحوار المباشر معها . و«الدولة الإسرائيلية» . في مفاهيم ليكود ، هي دولة شرق أوسطية . في هذا الإطار الفكرى الجديد تصير اتفاقيات «كامب ديفيد» أمرًا طبيعيًا بل وتطورًا منطقيا . حديثكم المذكور جاء مقدمة لفتح الباب واسعًا لمثل هذا التعامل الفكرى .

والسؤال الذى أسمح لنفسى بأن أطلقه: هل هذا الحديث الذى صدر عنكم جاء بلا وعى أم أنه جاء بناء على تخطيط معين، وقد تم نتيجة لإعدادكم لأداء دور معين فى المنطقة وتطوراتها السياسية؟.

ثانيًا: وفي خلال ذلك كانت لقاءاتكم مع الرئيس السادات ولقاءات أعوانكم ورجالكم مع أعوان السادات. وفي كثير من الأحيان بحضور قادة "إسرائيل" (3) . أنت سيدى الملك تعلم جيدًا أنك عراب (\*\*) «كامب ديفيد». ولن أناقشك في ذلك لو كان عن قناعة ولكن ما أسمح لنفسى بأن أطرحه كتساؤل: إن كان الأمر عن قناعة ، فلماذا عقب ذلك تركت الرئيس السادات وحيدًا يواجه العاصفة ، أنت دبلوماسي محنك ، فهل لم تكن تُقدّر نتائج زيارة الرئيس السادات للقدس ، وما أعقب ذلك من أحداث؟ وعلى كل ألم يكن من

<sup>(</sup>۱) هذه الألفاظ جميعها ( الصهيونى واليهودى، والصهيونية المتطرفة، الصهيونية المعتدلة ) يمكن مراجعتها بشيء من التفصيل لمعانيها من كتاب « إسرائيل بين اليهودية والصهيونية » روچيه جارودى ترجمة : : حسين حيدر ، دار التضامن للنشر والتوزيع - بيروت طبعة أولى عام 1990 ص 11 إلى ص 36.

<sup>(2)</sup> كتلة ليكود: (هي أحزاب اليمين) في إسرائيل، وتدل كلمة «ليكود» على «فكرة أرض إسرائيل» بحدودها التوراتية، بما في ذلك «ضفتي نهر الأردن»، وقد ظهرت هذه الكتلة قبيل انتخابات الكنيست الثامنة، في شهر سبتمبر 1973، باسم «التكتل اليميني الإسرائيلي، بيد أن كتلة «ليكود» وصلت إلى الحكم في انتخابات عام 1977 بحصولها على ( 43 مقعدًا) بعد أن كانت قد حصلت على ( 39 مقعدًا) فقط عام 1973، وتتكون كتلة ليكود من ثلاثة أحزاب هي : «حركة الحرية» والشريك الثاني - الحزب الحر - والشريك الثالث «القائمة الرسمية». «النظام السياسي في إسرائيل» لواء . أ.ح. د. فوزي محمد طايل، دار الوفاء، الطبعة 2 عام 1992، ص 181.

<sup>(3) «</sup> أيبقى السيف الحكم ، مذكرات موشى دايان » مترجم عن العبرية ، القاهرة 1995 .

<sup>(\*)</sup> هكذا في النص الأصلي .

واجبك أن تقف إلى جواره تحميه أولاً من الزعماء العرب ، وثانيًا من نفسه فى اندفاعه فى طريق مسدود ، لن يقوده فى النهاية إلا إلى الهاوية ؟ أم أنك كنت تشارك فى الإعداد لتلك الهاوية وهو جزء أيضًا من ذلك الدور الذى أعد لك سيدى الملك ؟.

ثالثًا: وعقب ذلك وفي قمة أحداث لبنان كيف استطاع ضميرك أن يفتح باب الندوة الدولية المشهورة عن المجتمع اليهودي في المغرب، والتي انقلبت لتصير لقاءً أو تجمعًا ؟ لمناقشة التواجد الصهيوني في المجتمع المعاصر، خمس وثلاثون شخصية صهيونية تمثل «الأحزاب الإسرائيلية» والقوى السياسية في «الكنيست الإسرائيلي» فتحت أمامهم أبواب مدينة الرباط يجولون فيها ويصولون بكل حرية ودون أي قيد حتى في تصريحاتهم وذلك دون الحديث عن الاستقبال الرسمي من الحكومة المغربية الذي تميز بالحرارة وعدم الشعور بئي حرج من جانب سلطاتكم. وكانت قمة الماساة أن حضر المؤتمر سبعة من المسؤولين الرسميين الذين يمثلون حكومتكم، وعلى رأسهم وزير الداخلية السيد البصري، ثم وزير الدولة السيد أحمد العلوى ، المقرب منكم سيدى الملك شخصيًا . وبينما كانت ذكرى المذابح في أرض لبنان الجريحة لا تزال ماثلة في الأذهان ، كنت أنت تتلقى الدعوة لزيارة إسرائيل . ألا تشعر معى بأن هذا يعني تحديًا للمشاعر العربية ، وإذلالأ للانتماء العربي ، وإعلانًا عن إفلاس القومية العربية ؟ وكيف يسمح لكم ضميركم أن تظلوا على رأس لجنة القدس سيدى الملك ؟ أم أنه مرة أخرى جزء من الدور الذي عهد إليكم بأن تؤدونه (١٠) ؟ وقد حان الوقت لإخراج فصل آخر من التمثيلية ؟ .

رابعًا: وقد جاءت عقب ذلك البرقيات الصحفية تحدثنا عن طلبك الانضمام إلى السوق الأوربية المشتركة، هل هذا هو الثمن الذى سوف تقبضه مقابل تفتيت التضامن العربى ؟ أم أنه عدم قناعتك بالمستقبل العربى ؟ وكيف توفق بين طلبك الانضمام إلى السوق الأوربية المشتركة عضوًا كاملاً واتفاقية الوحدة مع ليبيا ؟ صحيح، إن هذه الوحدة تدعو لطرح العديد من التساؤلات ، أولاً التسمية ذاتها : الوحدة العربية الإفريقية. ما معنى ذلك ؟ هل هي أسلوب لإذابة القومية العربية ؟ نحن نعلم كيف أن أحد أساليب النيل من أيديولوجيات القومية تفتيتها باستيعابها في مفهوم أكثر اتساعًا . وحيث إن هذا الربط لا يمكن أن يدور حول المفهوم القومي ، فإنه لا بد وأن يتقلص ليدور حول مفهوم التعاون، ومن ثم فهو إضعاف حقيقي لمفهوم العروبة السياسية . فهل هذا هو الذي تريده ؟ أم أنك تريد أن تحيل من وحدة شمال إفريقيا تنظيمًا مستقلاً وكيانًا متميزًا يجب أن يسير بابتعاد عن

<sup>(1) «</sup> أيبقى السيف الحكم ، مذكرات موشى دايان » مترجم من العبرية ، الطبعة الثانية يناير 1990 ، من ص 24 عمت عنوان زيارات للغرب إلى ص 39.

وحدة المشرق العربى؟ أليس هذا هو التخطيط الصهيونى والذى يستتر خلف الربط الدائم المستمر بين دول المغرب العربى الثلاثة ، ودول السوق المشتركة ، لخلق الفرقة بين أجزاء الوطن العربى ؟ ألا تعلم يا سيدى الملك أن حول هذا الهدف بالذات تتفق أهداف السياسة الفرنسية والدبلوماسية الصهيونية؟.

خامسًا: على أن أخطر سؤال أسمح لنفسى بأن أتوجه إليك هو عن سلوكك مع رجال المعارضة الليبية عقب الاتفاق المعروف مع العقيد القذافي، هناك رجال وثقوا في كلمتك وعاشوا على أرض المغرب باسم حرية الضمير وحرية الرفض، وحق المواطن في التقييم، وهي جميعها حقوق أعلنتها ثورتنا الإسلامية وقدستها تقاليدنا العربية. وأنت تعلم جيدًا أن هذه في جوهر نظام القيم الذي وضعت أصوله تعاليم القرآن. إنك تحدثنا -سيدى الملك-في كتابك باسم «التحدي» عن أصولك التي تفخر بها وهي أصول تعودت احترام الكلمة . وتذكرنا (ص 42) بكيف وعد والدك بأن يقف إلى جوار القضية المشتركة مع الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه الخصوص مع فرنسا في مواجهة ألمانيا، وبر بوعده ، واحترم كلمته ، وساند القضية حتى إنه كان موضع الإعجاب والإكبار من جميع المسؤولين في فرنسا، وهذه كلماتك يا سيدي أنقلها حرفيّاً: «وقد بر والدي بوعده. . وطلب من وزرائه أن يحملوا الشعب المغربي على أن يكون وفيًّا لفرنسا ومخلصًا لها. . وكان كل هذا الذي مثل من وجهة نظره قضية شرف لا أقل ولا أكثر. . » نعم سيدي الملك : إنها تقاليد الرجال الشرفاء أوفوا الوعود ، واحترموا الكلمة المعطاة. فماذا حدث؟ وماذا أصاب هذه المبادئ في إدراك سيدى الملك العظيم ؟ كيف سمح لك ضميرك عقب ذلك وعقب أن أضحيت حليفًا للعقيد القذافي أن تسلمه خصومه السياسيين أولئك الذين تصوروا أن كلمتك جديرة بالثقة؟ وأنت تعلم أن مصيرهم يوم تسلمهم للعقيد لا يعني سوى شيئًا واحدًا وهو الموت في أسوأ صورة وأشنع نموذج، يعيد إلى الذاكرة التوحش الهمجي للإنسان البدائي؟.

ترى أليس من حقى ومن حق أى مفكر يئن باسم الضمير العربي أن يتساءل: ما هو حقيقة الدور الذى تلعبه على مسرح السياسة العربية سيدى الملك ؟ وما هى القوى الخفية التي تحدد هذا الدور وتحركك تبعًا لكل موقف ؟ تذكر سيدى الملك أن أحد أهداف الاستعمار التقليدية هو تلويث مقدساتنا ورموز نضالنا القومى، ولست أنت أول من خضع لهذه العملية. ولنتذكر على سبيل المثال حزب الوفد وقصة 4 فبراير عام 1942 التي جعلت جيلاً كاملاً يحكم على أعظم الأحزاب السياسية قاطبة في تاريخنا العربي بأنه لم يعد يصلح ليقود الحركة الوطنية . وأنت يا سيدى قد سقطت في الفخ. فهل تسمح لى بأن

66 \_\_\_\_

أدعوك لأن تعيد النظر في هذه المواقف ، التي لن تكون لها من نتيجة سوى خلق هوة سحيقة بينك وبين شعبك؟ وتذكر سيدى أننا نعيش عصراً لم يعد فيه موضع للملوك، وإن وجد لهم ذلك الموضع فبشرط أن يعكسوا بصدق وأمانة نبض شعوبهم وأن يستمدوا من إرادة تلك الشعوب شرعية البقاء.

فهل من مستمع ؟.





# المقالة السابعة \*\*



## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا ».

وسوف أظل أصرخ مؤمنًا بتلك العروبة ، ومؤمنًا أيضًا بأنها اللغة الوحيدة التي سوف تسمح لأمتى بأن تجد مكانتها تحت الشمس في عالم القرن الحادى والعشرين .

هل هو نوع من التعصب الأعمى؟ هل هى كبرياء ساذجة تأبى علينا إلا أن نتمسك بذلك الذى لا نستطيع تغييره ؟ هل هو نوع من التحدى إزاء موجات التشكيك التى خرجت علينا منذ قرابة سبعة قرون متلصصة خافتة فى أول الأمر قائمة صريحة وقحة فى هذا العصر الذى نعيشه ؟

كلا! إن منطق العروبة خليط من العقل والتجرد من جانب ، والعاطفة والإيمان من جانب آخر ، ولغة المصلحة والمنافع من جانب ثالث ، سوف يجد أيضًا على هذه الصفحات أولئك الذين تعودنا أن نطلق عليهم رجال « الزفة السياسية » وفعلهم ما يرضى شهواتهم ، ولكن مهلاً يا بنى ، فإن منطق العروبة السياسية المتعدد الأبعاد المتنوع المداخل ، سوف يفيض فيغرق الجميع كل باللغة التى لا يفهم سواها .

مما لا شك فيه أن التساؤلات التي تطرحها العروبة السياسية عديدة ، منها تساؤلات لابد وأن تكون الإجابة عليها واضحة صريحة وقاطعة :

أولاً: من هو العربي ؟

ثانيًا: أين حدود الوطن العربي ؟

ثالثًا: لماذا لغة الوحدة العربية هي منطق التعامل المعاصر ؟

رابعًا: أين العروبة من الإسلام ؟ ماذا قدمت العروبة للإسلام بعبارة أخرى ؟

(\*) مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 91 ، في 4 شباط - مارس -- (\*) مجلة " 1985 ، ص 26-28.

خامسًا: وماذا قدم الإسلام للعروبة ؟

« أسئلة خمسة ، يجب أن نقدم لكل تصور قومى بالإجابة عليها؛ لأن هذه الإجابة هى وحدها التى سوف تسمح بأن نصل إلى تحديد مضمون القومية العربية بدقة وصرامة. ورغم ذلك فلا يجوز أن نستهين بالإجابة على هذه التساؤلات ، إنها فى حاجة إلى معاناة معقدة، من حيث العناصر، ومتابعة فكرية متعددة من حيث الحلقات.

على أن نقطة البداية أو المقدمة التى يجب أن ننطلق منها تتمثل فى العودة إلى التاريخ نستلهم منه موضع حضارتنا العربية فى نطاق الحضارات الأخرى، لقد سبق ورأينا أن أمتنا هى أمة القيم، وأن هذه الأمة هى وحدها صاحبة الوظيفة الحضارية. فلنكمل هذا الإطار بأن نطلق الصفة الثالثة بأن هذه الحضارة العربية الإسلامية هى وحدها الحضارة الخلاقة (أ).

هل تعتقد يا بُنَى أننى أبالغ ؟ إذن فتعال معى نستعيد صفحات التاريخ ، ونطرح هذا التساؤل : متى تكون الحضارة كبرى وخلاقة؟ ما هى تلك الخصائص التى إذا توفرت فى حضارة معينة لاستطعنا أن نصفها بأنها حضارة خلاقة قدمت للفرد وللإنسان ما هو فى حاجة إليه فأشعرته بتكامل الكيان الذاتى، بتحقيق أهدافه فى الحياة الدنيوية والأخروية . باستطاعته فى أن يستخدم فى طمأنينة وثقة ما مكنته الطبيعة من قدرات وإمكانيات؟.

لو انطلقنا من التفكير المجرد العقلاني، ودون أن نتأثر في هذا بعقيدة دينية معينة، أو بنعرة عصبية محددة، لكان علينا أن نمركز تحليلنا حول خمسة عناصر أساسية هي التي أنتجت مفهوم التكامل الحضاري الذي كان لابد وأن يفرض ذلك الإيقاع الذي بدوره يجعل من ذلك النظام أو تلك الحضارة موضعًا للإعجاب والاستحواذ . مم لا شك فيه أن الإنسانية عرفت الكثير من الحضارات التي سطرت صفحات ناصعة ، بغض النظر عن قوتها وضعفها . كذلك فإن كل حضارة لابد وأن تشعر وعن قناعة ما ، بأنها خير من غيرها ولكن لو تركنا جانبًا هذه الناحية وتساءلنا بتجرد مطلق: ما هي الخصائص التي يجب أن تتوفر في الحضارة لنستطيع أن نصفها بأنها حضارة كبرى وخلاقة؟ لاستطعنا أن نمركز حديثنا حول العناصر التالية ما يسمح باكتشاف وتبويب الحضارات الإنسانية:

أولاً: الطبيعة العالمية للحضارة.

ثانيًا: أن تؤسس الحضارة وجودها على قوتها الذاتية .

ثالثًا: أن تسعى لبناء نظام متكامل متميز من الأخلاقيات والمثاليات.

رابعًا: منطق دعوتها هو العملية الاتصالية.

<sup>(</sup>۱) شمس العرب تسطع على الغرب ، ريجديد هونكه ، ترجمة د . كمال الدسوقي وآخرون ، دار الفكر - بيروت .

خامسًا: عنصر الاستمرارية والثبات، بغض النظر عن النجاح من عدمه، وعن التقدم من عكسه.

الحضارة الخلاقة هي الحضارة العالمية: إنها لا تخاطب فردًا بعينه، ولا فئة بعينها ولا تعيش عصرًا بعينه، إنها تتجه إلى الإنسان ، حيث لا تتقيد لا من حيث المكان ولا من حيث الزمان. كذلك هي تقوم على أساس بنيانها الذاتي، وقوتها الذاتية . وهذا يعني أنها لا تستعين بالآخرين ، ولا يعني ذلك أنها لا تقبل خبرة الآخرين، ولكن الذي يعنينا أن نتذكره بهذا الخصوص أنها لا تطلب من الآخرين أن يؤدوا دورها.

فالحضارة الأنجلو سكسونية مثل واضح للتعبير العكسى لهذا المتغير: حاربت بأبناء الهند، وعاشت تمتص دماء الآخرين، وكان من الطبيعى من ثم أن تكون هزيمتها، ومن ثم اختفاؤها من عالم الحضارات الكبرى فى لحظة انتصارها العسكرى. كذلك فإن جميع الحضارات الكبرى الحلاقة تبرز حقيقتها المعنوية عندما نرى كيف ارتبطت تلك الحضارة الحضارة الحيانية المختوب المنطقة والحكمة بنظام متكامل من المثاليات والأخلاقيات، فالحضارة اليونانية الرومانية ألهت القوة وجعلت معور الكمال، وغلفت ذلك بالجمال والتناسق. والحضارة الرومانية ألهت القوة وجعلت مفهوم السيطرة والعنف والدماء هو منطق تعاملها ونظرتها للوجود الإنساني، لا فقط على مستوى الجماعة، بل وعلى مستوى الفرد أيضًا. يأتي فيكمل ذلك ويشير نوعًا من التساؤل ويفرض العديد من علامات الاستفهام، منطق التعامل في هذه الحضارة: هل هو الإكراه أم الإقناع والاقتناع . الخوف والرهبة لا يخلقا العلاقات المطبيعية ولابد أن يتقلص عندما الإقناع والاقتناع . الخوف، وتلك الرهبة . والإقتناع هما المحور الحقيقي لخلق النماسك يختفي مصدر ذلك الخوف، وتلك الرهبة . والإقتناع هما المحور الحقيقي لخلق النماسك وتدعيم المتعاون ونشر الروابط ، كل هذا يقود إلى حقيقة المتغير الخامس وهو عنصر وتدعيم المتعاراية ، فالحضارة التي تأتي وتختفي لابد وأن يصيبها عنصر الفناء . قد تضعف في الاستمرارية ، فالحضارة التي تأتي وتختفي لابد وأن يصيبها عنصر الفناء . قد تضعف في لطظة معينة ثم تعود فتشتد في مرحلة أخرى، ولكن أن تنقرض إلى غير رجعة، وأن يُمحى

<sup>(1) «</sup> قصة الحضارة » مرجع سابق .

<sup>(2)</sup> الحقيقة أن إطلاق لفظة حضارة فيه تجاوز لنقل مدنيات اليونان ؛ أثينا في عهد بركيليس تشارلز روبنصن ترجمة أنيس فريحه ، بيروت 1963 ؛ تاريخ الحضارة الهيللينية ، أرنولد توينبي ، ترجمة رمزى جرجس ، القاهرة 1963 ؛ قصة الحضارة ج 2 ، المجلد الثاني ؛ حياة اليونان ، ول ديورانت ترجمة محمد بدران القاهرة ؛ التاريخ اليوناني أ . د . عبد اللطيف أحمد على ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1963 ؛ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أبو الحسن على الندوى ، بيروت ؛ جاهلية القرن العشرين ، محمد قطب ، دار الشروق ؛ أوربا منذ أقدم العصور ، اليونان د . جمال عبد الهادى وآخرون ، دار الشروق جدة .

كل ما يعبر عن آثار وجودها الحى فإن هذا يعنى أن تلك الحضارة ينقضها شيء. لا يعنينا البحث عن ذلك العنصر الغائب. ولكن الذي يعنينا أن نؤكد عليه أن الاستمرارية حتى في حالة الضعف هي علامة القوة (١) .

ما هي الحضارة الأخرى التي جمعت هذه العناصر الخمسة، سوى حضارة آبائي وأجدادي ؟ الحضارة العربية الإسلامية.

أين حضارة آبائي من النماذج الأخرى المختلفة للحضارات الكبرى؟.

الحضارة العربية الإسلامية آمنت واتصفت بخصائص ثلاث لم تستطع أية حضارة كبرى أخرى أن تجمعها في متغيرات وظيفتها الحضارية؟:

أولاً: منطق الانفتاح الذاتي.

ثانيًا: منطق الحوار الحضاري.

ثالثًا: الاستمرارية التاريخية.

حضارة آبائي حضارة منفتحة، تقبل أن تتعلم من كل حضارة أخرى. هي لا تفرض فقط المنطق والعقل، بل هي تفرض على الإنسان أن يعمل فقط بعقله، وأن يطلق قدراته الذهنية لا فقط لاكتشاف الحقيقة، بل ولإصلاح ذاته عليه أن يحاول بجميع قدراته الذهنية أن يرتفع بسلوكه إلى النموذج المثالي الذي اكتشفه بعقله ومنطقه. وهو يستطيع أن يكتشف الحقيقة، بل ويجب أن يبحث عنها في جميع أنواع المعرفة وفي أي موضع وجدت فيه تلك المعرفة، وهو يفخر العربي بأنه تعلم من فارس وبيزنطة، ويعلن الشافعي أنه عقب أن عاش بصر غير مذهبه، ولا يتردد البيروني في أن يحث أبناء جيله على أن يذهبوا ليتعلموا الخبرة من الهند.

الانفتاح إنما يعنى احترام الآخرين، والنظرة إلى كل فرد على أنه إنسان وكل إنسان على أنه قيمة في ذاته، بغض النظر عن لونه أو جنسه، هل نحن في حاجة إلى تقديم نماذج وأمثلة لتأكيد هذا المعنى ودلالته ؟ لا فضل لعربى على أعجمي إلا بالتقوى، والدعوى تتجه إلى كل إنسان ، والخطاب يبدأ : «يا أيها الناس» . مرد ذلك في حقيقة الأمر إلى أن تعاليم

<sup>(1)</sup> الامبراطورية الرومانية ، م . ت . تشارلز وورث ، ترجمة رمزى عبده جرجس ، مراجعة د . محمد صقر خفاجة ، القاهرة ؛ قصة الحضارة ، ج 2 - المجلد الثالث ، قيصر والمسيح أو الحضارة الرومانية ، ول ديورانت ، ترجمة محمد بدران ، الإدارة الثقافية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة 1963 ؛ روما (عصر الجمهورية) د . عبد اللطيف أحمد على ، دار النهضة القاهرة اقاهرة اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ، أ. د . جيبون ، ترجمة محمد سليم سالم ، مراجعة محمد على أبو دره ، ج 3 ، القاهرة ، الجزء الثاني من نفس الكتاب ، ترجمة لويس اسكندر مراجعة نجيب هاشم .

دينى تقوم على أساس اعتبار الإنسان أينما كان خليفة الله على الأرض: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون ﴾ [ البقرة: 30] وهى لذلك هذه التقاليد كان لابد وأن تقوم على مبدأ الحوار الحضارى، وأن تجعل منها منطلقها في فهم الوجود الإنساني ، وتنظيم التعامل السياسي. إن قصة الحوار الحضارى في التاريخ الإسلامي لم تكتب بعد ، ولكن فلنتذكر بعض الملامح من الوقائع التاريخية المتداولة:

فهناك حركة رُسُل محمد على للدعوة الدول المجاورة إلى الدخول في الدعوة الإسلامية. وهناك قصة القاضي الباقلاني وحديثه وسفارته إلى بيزنطة.

وهناك ذلك الحوار المشهور بين الخليفة الكامل الأيوبي و « فريدريك » الثاني ملك صقلبة.

وهناك رسالة ابن تيمية إلى ملك قبرص. ورغم أننا سوف نعود إلى هذه النماذج كل على حدة فيما بعد ، نحللها لنكتشف منها الرحيق الحقيقى لحضارة آبائى. إلا أنه يكفى ولو مؤقتًا أن نستمع إلى عبارة وردت على لسان ابن تيمية وهو يكتب إلى الملك غير المسلم، والذى لا يقبل الإسلام: «نحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة. فإن أعظم ما يحمد الله نصيحة خلقه ، ولذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين. ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، فإنه لابد للعبد من لقاء الله. ولابد وأن الله سيحاسب عبده، فالدنيا أمرها حقير، وكبيرها صغير، وغاية أمرها يعود إلى الرئاسة والمال، وغاية ذى الرياسة أن يكون كفرعون الذى أغرقه الله في اليم انتقامًا منه، وغاية ذى المال أن يكون كقارون الذى خسف الله به الأرض ، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة ، لما أذى نبى الله موسى..».

ويعود عقب ذلك إلى موضوع آخر، فيذكرنا بحقيقة وجوهر تلك الحضارة ، عندما يقول : «لما خاطبت ملك التتار في إطلاق الأسرى . فسمح بإطلاق المسلمين . قال لى التار : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس، فهؤلاء لا يُطلقون . فقلت له : بل جميع من معك من اليهود والنصارى هم أهل ذمتنا . لا ندع أسيرًا لا من أهل الله ولا من أهل الذمة . . »(1) .

ولكن هل تستطيع الحديث عن الاستمرارية التاريخية ، بصدد الحضارة العربية الإسلامية ؟ قد يبدو لأول وهلة أن الواقع العربى يُعبّر عن انقطاع خلافًا للتراث الدينى الإسلامي، وأن هذا المجتمع منذ نهاية العصر العباسي الأول، أو على أكثر تقدير المجتمع

<sup>(1) «</sup> ابن تيمية : حياته وعصره وآراؤه وفقهه » محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1952.

العربي منذ الفتح العثماني، قد انقطعت صلته بماضيه. على أن هذا غير صحيح.

وهو غير صحيح على الأقل فى شقين: من حيث الوعى الجماعى الذى ظل ثابتًا فى تعلقه بقيمه التاريخية، وتقاليد الممارسة فى حياته الخاصة، ومن حيث اللغة التى ظلت مسيطرة ومتماسكة رغم جميع الغزوات الفكرية والحضارية، وأنواع التسلل إلى المنطقة، ولنتذكر على سبيل المثال، ما حدث فى شمال إفريقيا، وفى لبنان، والذى سرعان ما تبخرت نتائجه بالعودة إلى الحظيرة المعنوية للعروبة اللغوية وللتمسك بلغة القرآن (أ).

الواقع الذي تعيشه المنطقة العربية، هو استمرارية للإطار الاجتماعي الذي عاشته المنطقة قبل ذلك، وهذه الاستمرارية رغم أنها تتضمن سعيًا إلى التجديد، إلا أنها ثابتة في جميع عناصر الوجود العربي، متغلغلة في جميع عناصر التطور الذاتي، منتشرة في جميع أجزاء الجسد العربي.

وإحدى النواحى التى يطرحها الواقع العربي هو علاقة العقل الجماعي بنظام القيم التقليدية، ففي مجتمع كالعربي الإسلامي ، استطاعت نظم القيم الدينية أن تترسب في الوعى الجماعي ، وأن تستوعب في الذات الفردية خلال قرابة سبعة قرون ، ما كان يمكن لعملية الغزو الخارجية ، والتي أخذت شكل كماشة قادمة من الشرق على يد المغول ومن الغرب بفعل الحروب الصليبية ، أن تمحوها أو تذيبها ، الواقع الجديد الذي فرض على المنطقة وخلال الخبرات التالية والمتلاحقة ، فرض على نظام القيم أن ينتقل ولو في جزء هام منه من الشعور والوعي والممارسة ، إلى اللاشعور والباطن وعدم الممارسة . رغم ذلك فقط ظل متوهجًا ينتظر اللحظة المناسبة ليتفجر كأسلوب للحياة .

الأحداث المتلاحقة زادت في تعميق عملية الاستيعاب الداخلي ، فعقبت الغزوات المتلاحقة من الشرق والغرب خضعت المنطقة لنوع جديد من التسلل هذه المرة باسم الإسلام عن طريق الفتح العثماني . خلال هذه المرحلة الجميدة أصاب العقل الجماعي الهربي نوعًا من التمزق والانفصام بين الانتماء الحقيقي والقيم الحقيقية ، والانتماء المصطنع الجديد ، وما ارتبط به من قيم لا تعبر عن نموذجه التقليدي وإن كانت تزعم ذلك . ثم أعقب هذه الفترة و فترة الفتح العثماني - موجة الاستعمار الأوربي ، حيث أضحى الصراع عنيقًا صريحًا واضحًا، ولكنه ظل خلال فترة معينة في الوعاء الذاتي المتستر، حيث المنطقة كانت قد

<sup>(</sup>۱) إن الغزوة الفكرية عبر أجهزة الإعلام استطاعت أن تُكرس في الوعى العبربي عقدة تفوق الرجل الغربي ، فصرنا نجد أسماء الشوارع وأسماء المتاجر وأسماء المدارس ، بل وأسماءنا نحن الأشخاص العرب وقد تفرنجت ، من دون قانون يحمى لغتنا كذلك الذي تصدره الدول المعتزة بكرامتها مثل فرنسا وألمانيا .

فقدت ثقتها في الذات القومية بسبب ضربات الاستعمار، وقد ضخم من ذلك أن شطرًا هامًا من أبنائها قد انتقل بلا حياء إلى الطرف الآخر، في الصدام الحضاري متمسكًا بأهداف نظم للقيم لا موضع لها في تقاليد وقيم المنطقة، لكن مجموعة الأحداث التي بدأت مع أوائل القرن التاسع عشر في مصر ظلت تتسع دائرتها تدريجيًا ، رغم لحظات الهزيمة حتى وصلت المنطقة إلى خاتمة الربع الثاني من القرن العشرين ، فإذا بالوعي قد عاد إلى الذات ، وإذا بالعودة إلى نظام القيم التقليدية تصير إحدى متغيرات الوجود العربي.

إن عملية انتقال لتلك القيم من الباطن إلى الخارج، من اللاوعى إلى الشعور، من العقل الجماعي إلى المنطق الفردى، من التمويه والتستر، إلى الممارسة العلنية اليومية . ولكن ككل عملية إحياء ، فإن اليقظة تفرض التقلصات والتفاعلات ، هذه هي قصة الأحداث التي تعيشها المنطقة منذ بداية القرن التاسع عشر ، حتى انفجار الحرب العالمية الثانية ، لتعلن بداية المرحلة التي نعيشها ، والتي لا نزال نصارع في خِضَمّها حتى هذه اللحظة .

مثل هذه الاستمرارية لا موضع لها في أى نموذج آخر من النماذج الحضارية. أثينا انتهت ودخلت ذمة التاريخ، رغم عظمتها الفكرية شعبًا ولغةً. الحضارة الرومانية، أكبر الحضارات المسيطرة في العالم الغربي وأعظمها قاطبة، دخلت متحف التاريخ منذ فترة طويلة، ولم تختلف عن النموذج اليوناني. هذه الحضارة العثمانية لم تعرف كيف تحافظ على ذاتها، ورغم أنها عاشت كالحضارة العربية، قيم الإسلام، الاستثناء الوحيد وهو فريد في نوعه، هو النموذج الصيني، ولكن رغم ذلك فالفارق واضح بين: النموذج الصيني المغلق على نفسه، المتقوقع حول ذاته، أحاط نفسه بالسور العظيم أيضًا فكريًا ووظيفيًا. النموذج العربي متفتح. مؤمن بالأخذ والعطاء، يسعى لنشر دعوته وعقيدته لخير الإنسانية، حتى ولو من خلال الجهاد وتقديم الذات على محراب التضحية في سبيل أداء وظيفة حضارية من الوظيفة السياسية للعروبة الحضارية .

ماذا قدمت العروبة للإسلام؟ وماذا قدم الإسلام للعروبة؟ وكيف يمكن الدمج بينهما في إطار فكرى واحد؟.

بنى. . لابد وأنك تتساءل في خاتمة هذه الصفحات بدهشة وتعجب : كيف ؟ هل الأمة العربية هذه التي تلقى عليها كل صباح من جميع أجهزة الإعلام في العالم صفحات القمامة، هذه الأمة التي أصبح قادتها مثلاً صارخًا للسذاجة والاندفاع والسطحية ، هل هي مدعوة لأن تؤدى وظيفة حضارية ؟.

نعم يا بني، أمتك تمثل الحضارة الوحيدة الخلاّقة، فهذه الأمة أدت وظيفة حضارية

نسيها العالم، وهي التي في عنقها أن تؤدى وظيفة أخرى في الأجيال (1) القادمة . قال تعالى: 
﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾

[ آل عمران : 110 ] .

متى سوف تؤدى تلك الوظيفة الحضارية الجديدة ؟ قد يكون فى الغد القريب وقد يتعين على الإنسانية أن تنتظر عدة أجيال، ليخرج من هذه الأرض من يقود الإنسانية المعذبة إلى الكمال. ولن نستطيع أن نفهم هذه الحقائق، إلا لو عُدنا للتاريخ مرة أخرى لنسأله: ما هى وظيفة الوجود العربي فى التاريخ الحضاري؟ هناك وظيفة للدعوة الإسلامية تقمصتها العروبة الحضارية. هذه العروبة السياسية هى التى قادت الدعوة الحضارية التى أبلغها القرآن فأينعت وازدهرت، وهى التى عليها أن تستعد للقيام بتلك الوظيفة مرة أخرى، لأن العالم المعاصر فى حاجة إليها. تحليل هذه الوظيفة على ضوء استقراء التاريخ، هو الذى سوف المعاصر فى حاجة إليها. تحليل هذه الوظيفة على ضوء استقراء التاريخ، هو الذى سوف يسمح لنا بالإجابة الشافية على تلك المجموعة من التساؤلات التى تنخر ضمير كل عربى: يسمح لنا بالإجابة الشافية على تلك المجموعة من الوظيفة السياسية للعروبة الحضارية ؟ وماذا قدمت العروبة الإسلام؟ وماذا قدم الإسلام للعروبة؟ وكيف يمكن الدمج بينهما فى واحد؟.

ولكن مهلاً يا بني ، فلا نزال في بداية الطريق» .



<sup>(</sup>١) المستقبل لهذا الدين ، سيد فطب ، دار الشروق ، القاهرة .







تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

نعم سوف أظل عربيًا.

ولن أكف عن أن أصرخ بهـذه العبارة حـتى لو كف الجميع عن التـغنى بها وتنكر الجميع لدلالاتها ، إنها جوهر الوجود ومنطق الحياة .

لقد مرت بنا فترات كنا نرى فيها زملاءنا في العروبة يتنكرون لأصلهم ، ويتصورون أن الحديث عن أصلهم التركي ، أو عن انتمائهم المزعوم الأسباني ، يجعل الآخرين يعتقدون بصدق هذا القول إن صفتنا العربية ترتسم على وجوهنا ، تخط الملامح ، وتنبض بالخصائص ، حتى أن الفرد منا لو نزع ملابسه وبدا عاريًا فإنه لن يستطيع أن يخفى أصله العربي وانتماءه إلى ذلك العالم الذي يهرب منه .

ولكن لماذا الهرب؟ هل الهزيمة كما حدث في عام 1967؟ ، أو لتقاعس كما سجلته أحداث لبنان 1982؟ وهل هذا الهرب يعنى أن الهزيمة لم تعمد لصيقة بوجودنا؟ الرجولة هي أن نتعلم من الهزيمة . أليست السياسة هي أن تقع وتقع ثم تسقط وتسقط ولكنك لتود دائمًا في كل مرة لتقف على أقدامك من جديد ، وتبدأ المسيرة من جديد ، حتى لو استندت إلى خصمك وعدوك لتعود منتصب القامة لتستمر في قصة الكفاح ، تكتب فيها صفحة أخرى بقوة ثباتك وصدق إيمانك ؟

تعلم من الخبرة ، هذا هو جوهر العمل السياسي .

نعم يا سيدى العقيد معمر القذافى ، الممارسة السياسية هى أخطاء علينا أن نتعلم منها ، وشطحات علينا أن نعى معناها ، وسقوط علينا أن نتخطاه بوثبة عملاقة صادقة ومؤمنة .

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 94، في 25 شباط-مارس- 1985.

ولكن لماذا نبدأ بالنتائج ولا نجعل منطلقنا المقدمات ؟!

أ - مما لا شك فيه سيدى العقيد أنك تمثل ظاهرة في عالمنا العربي ، وأنك تمثل ظاهرة لم تفهم ، ولن نستطيع فهمها ، إلا بكثير من المعاناة ، وذلك دون الحديث عن تبريرها . فهذا العالم الذي نعيشه أي العالم العربي ، هو عالم التناقضات .

وأنت سيدى العقيد ونظامك تعكس بدرجات عميقة هذه التناقضات ولكن ألا تتفق معى أن هناك من التناقضات ما لا يستطيع أى محلل أن يتجاهلها ، مهما بلغت به روح التسامح ؟ تناقضات يجب أن تقف إزاءها بكثير من الحذر ، بل والريبة ، حيث إن تلك التناقضات تلغى منطق الحركة ذاتها ، إن لم تكن سببًا في تشويه الحركة ودفعها بعيدًا عن هدفها الحقيقى ، بل وبحيث تقود الحركة إلى تفتيت مقوماتها ، وخلق التسيب في عناصرها ؟

#### ولنبدأ بتسجيل مجموعة من الحقائق.

أول هذه الحقائق ترتبط بلحظة اندلاع الثورة الليبية . الثورة الليبية تعود إلى أواخر الستينات في سبتمبر 1969 . لم يكن قد مضى على هزيمة حيزيران يونيو 1976 أكثر من عامين عندما اسيتقظت العقول لتكتشف كيف أن كلاً منا ساهم بدرجة أو بأخرى في تلك المأساة التي كان على العالم العربي أن يدفع ثمنها غالبًا ، قيادة مندفعة ، وأعوان منتفعون متسلقون ، ثم مفكرون انقلبوا ليؤدوا وظيفة المهرج في البلاط ، لم يكن العقل العربي قد اكتشف بعد عمق المأساة إلا منذ عدة أشهر ، على وجه التحديد عندما بدأت حرب الاستنزاف ، ورأت تلك العقول الواعية ولمست كيف انتهت هزيمة حرب الأيام الستة بأكثر من استعمار واحد ، استعمار صهيوني في الأراضي المحتلة ، واستعمار أمريكي ، وقد بدأت تتولد القناعة بأن علينا أن نسعي راكعين إلى واشنطن ، لترفع عنا جزءًا من المأساة ، وذلك لو افترضنا على أنها أهم مظاهر الخنوع والتبعية ، و « استعمار» سوفياتي مرده الحاجة إلى الدفاع عن الذات .

فى ذلك الإطار النفسى انفجرت ثورة سبتمبر وهى تعلن أنها لم تكن مجرد انقلاب عسكرى ، أو تغيير فى أداة الحكم ، أو إعادة لتشكيل نظام سياسى ، بل إنها تملك إطارها الأيديولوجى الذى يجعلها تمثل استمرارية ثابتة مع القدرة المصرية السابقة على هزيمة 1967 إنها تعلن بصراحة أن تلك الهزيمة لم تمنع من أن جوهر ثورة يوليو يمثل الأمل فى مستقبل التماسك العربى .

كذلك وهذه الحقيقة نعترف بها ، فإن الثورة الليبية أعطت تلك الدولة فاعلية لم تكن تملكها ليبيا حتى الستينات لم تكن تمثل أى كيان سياسى ، ولم يكن يُنظر إليها إلا على أنها أرض فضاء قد فرغت من كل فاعلية سياسية ، خلال فترة الخمسة عشر عامًا التى تلت استيلاء العقيد القذافي وأعوانه على السلطة استطاعت ليبيا أن تحتل مكانة معينة في نطاق التعامل الدولي ، فهي قد أمّنت حدودها الجنوبية ، ووضعت حدًا لأن تكون تلك الحدود هدفًا سهل المنال . وهي قدمت مساعدات معينة للحركات الإسلامية ، وانطلقت بهذه الخصوص من مبدأ تصدير الثورة ، الذي سوف يتلقفه الخميني فيما بعد ، وسوف يجعل من أساس تعامله مع الوطن العربي ، وهي قد حاولت تأمين وتوسيع نفوذها في حوض البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا وفي مالطة على وجه الخصوص ، وبغض النظر عن النجاح أو الفشل فإن أكثر من سياسي واحد لم يتردد في أن يهاجم على صفحات الجرائد اليومية الحكومة الإيطالية والقيادات الإيطالية إزاء الاستسلام للغزو الليبي المقنّع .

أضف إلى ذلك أننا لا بد وأن نعترف بأن الثورة الليبية حاولت أن تصبغ وجودها بأهداف اجتماعية وفكرية تعبر عن تصور جديد وغير معتاد للتراث الإسلامي .

المشكلة بالنسبة للعقيد القذافى ، هى البحث عن عناصر التخريب فى التناسق الأصيل، الذى بدأت به وانطلقت منه الدعوة الإسلامية ، وهو يبحث فى تعاليم القرآن عن تلك المتغيرات التى تقود إلى إفساد الجماعات بحيث يستطيع بناء إطار واضح للتعامل الاجتماعى والاقتصادى ، ورغم أنه يعلن أن الدين ما هو إلا تأكيد لقانون الطبيعة ، إلا أنه ينتهى بالقول بأن الإسلام هو نظام للتنقية والوصف أكثر منه لوضع قواعد الممارسة ومجازاة الإخلال بتلك القواعد ، وهو عقب قفزات متعدة ينتهى لتأكيد أن الديمقراطية ليست مجرد إجراء حكومى أو انتخابى ، وإنما هى تجمع الجماعة لتصير مسؤولة عن نفسها ، ولتحدد هى بذاتها بأسلوبها فى الرقابة والعقاب .

لسنا في مقام تقييم هذه الفلسفة ، أو مناقشتها ولكننا نعلم أنها محاولة للاجتهاد ، وتقاليدنا تأبى علينا إلا أن نحترم أى محاولة بهذا الخصوص ، حتى لو تضمنت الكثير من الشطحات .

أمر آخر يجب أن ندخله في الاعتبار ، ونحن نتحدث معك على هذه الصفحات سيدى العقيد : أنت تقول : إنك زعيم ثورة ولست فقط رئيس دولة ، أنت قائد حركة سياسية ولست مجرد حاكم أمة ، ولو كان علينا أن نحدثك كرئيس دولة أو كحاكم سياسي لما كنا قد تطرقنا إلى مسؤوليًاتك الفكرية والتزاماتك القومية ، ولكننا نعلم أنك لست فقط قائد ثورة بل تعلن نفسك خليفة عبد الناصر ، وأنك تسير على نهج ثورة 23 يوليو ، وهي من أكبر الحركات القومية الوحدوية في تاريخ المنطقة ، وبغض النظر عن فشلها من عدمه فهي التي أيقظت المد القومي ، ودفعت به إلى آفاق ما كان أحد يحلم بها أو يتوقعها ،

78 - البيا إلى أين؟

فقط من هذا المنطلق تسمح لنا بأن نفتح صفحة الحساب ، ونطالبك بمراجعة المواقف وتصحيح الأخطاء .

هذه جميعها حقائق نبدأ فنسلم بها ، وهي جميعها نقاط إيجابية لصالح ثورة الفاتح ولقائدها ، ولكن السؤال الذي نطرحه حاليًا ، والذي يمثل في قناعتنا أخطر محور للتعامل مع القيادات العربية المسؤولة وهو التالي : أين الوحدة العربية في حركتكم ؟ ماذا فعلت تلك الثورة في سبيل تدعيم مفهوم القومية العربية ؟ إن هذا هو جوهر منطق التعامل وعلينا عندما نناقش أي واقع سياسي ، أن نجعل نقطة البداية هي هذا الجوهر ، لا يجوز أن نقتصر على الملامح الخارجية ، ولا يجوز أن تخدعنا المعارك الجانبية ، وعلينا أن نذكر القارئ بأننا نحن دعاة القومية العربية قد درجنا على عدم الثقة في أساليب ومخططات القوى الأجنبية . نحن نعلم أن وحدتنا سوف تهدد المصالح الأجنبية ، وهي مصالح ضخمة بعيدة المدي ، ونحن نعلم أيضًا أن أساليب هذه القوى تنبع من مفهومين : ظاهرها البراءة بحيث لا يشك الواحد منا في المنطلق التخريبي ، الذي تنعبث منه عملية الاختراق ، وهي تأتى من حيث لا نتوقع ، من كان يتصور أن جامعة الدول العربية ، هي موجـة خلقتها وأمتطتها الدبلوماسية البريطانية ؟ ومن كان يستطيع أن يصدق أن الدعاية البريطانية في مصر وبقصد تشويه العقل المصرى القيادى ، كانت تُنشر باللغة الفرنسية وفي صحف مولتها وأعدتها لهذه الغاية السفارة البريطانية ؛ لأن الطبقة المثقفة في مصر آنذاك كانت تتكلم باللغة الفرنسية ؛ لأن هذه هي لغة الطبقات المثقفة في مصر وذلك في وقت كانت فيه الأمة العربية لا تمثل إلا أهمية محدودة ، فما بالنا اليوم وقد أضحت الأرض العربية محور الصراع الدولي ؟ وقد تقدمت إمكانيات التغلغل في العقول والأفئدة وفي تطويع القيادات ؟ نعم إن قلاعنا مهددة من الداخل ، قبل أن تكون موضع تهديد من الخارج ، هذه أيضًا حقيقة يجب أن نقف إزاءها بكثير من التأمل.

ب - التطور الوحدوى يملك مقدماته ومتطلباته الأساسية ، وهي تدور حول ثلاثة متغيرات أساسية لا يمكن التخلي عن أي منها :

أولاً: التحول الديمقراطي الذي أساسه تدعيم كرامة الفرد ، واحترام حرياته وتعميق ثقته في ذاته فالتطور الوحدوي هو تعبير عن المفهوم الديمقراطي على المستوى الجماعي ، الذي بدوره لا يمكن إلا أن ينطلق من نظرة شاملة لاحترام الكرامة الإنسانية .

ثانيًا: للغزو الفكرى والأيديولوجى لا من منطلق من مبادئ مبهمة غامضة مجهلة ، ومفاهيم فضفاضة لا تصلح إلا للغة الغوغائية تستهدف النيل من ذلك الجوهر المحدد الذى تنصب عليه الحركة وهو خلق الإرادة الواحدة .

\_\_ ليبيا إلى أين؟ \_\_\_\_

ثالثاً: خلق الترابط بين القوى المؤمنة والمساندة في حمل راية الصراع في سبيل تحقيق الوحدة ، وبغض النظر عن أى اعتبار آخر ، الوحدة هدف حركة ، ومن ثم فحتى تتحقق الوحدة يجب أن تختفي جميع الأهداف الأخرى ، أو تنتقل إلى المستوى الثاني للتعامل السياسي ، الوحدة رداء يجب أن يجمع ويحتضن كل من آمن بها ، حتى ولو خالفنا في بعض عناصر التصور والإدراك السياسي غير المرتبط مباشرة بمفهوم الوحدة .

نحن نسلم بأن الحركة الوحدوية لست هي الحركة القومية ، كلاهما يختلف عن حركة التحرر السياسي ، ورغم أنه في الواقع العربي نجد هذه المفاهيم الثلاث تتعانق في آن واحد حيث القومية العربية تفرض وحدة المجتمع العربي ، وحيث لا يمكن تصور الدفاع عن القومية العربية دون جعل نقطة البداية ، هي عملية تحرير جميع أجزاء الأرض العربية التي تدنسها الأقدام غير العربية ، إلا أننا حتى لو قبلنا فرضًا أننا سوف نستبعد من حديثنا القومية العربية وعناصرها ، ونقتصر على مفهوم الوحدة العربية وعناصره ، فهل نستطيع أن نفهم سياسة الرئيس القذافي منذ وصوله إلى السلطة ، وبصفة خاصة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وحتى هذه اللحظة ؟

### تساؤلات في محلها:

لا نريد أن نناقش جوهر فلسفة العقيد القذافي ، فهو أولاً رجل حركة ، وعليه أن يبتعد عن الفلسفة ومشاكلها ، ولا يجوز أن تخدعه تلك المجموعة من الصفاقة والمتسلقين الذين أحاط بهم نفسه ليزينوا له قدراته الفكرية والتنظيرية ، ولعل هذا يدخل في دائرة تلك المسرحيات التي تدعو إلى الضحك أكثر منها إلى البكاء ، والتي ارتبطت بالثورة الليبية منذ مراحلها الأولى ولكننا لا نزال مراحلها الأولى ، نحن لا نشك في نقاء الثورة الليبية منذ مراحلها الأولى ولكننا لا نزال نتساءل عن حقيقة ذلك النقاء ؟ بل ونطرح بخصوصه أكثر من استفهام واحد ، خمسة أيام عقب الثورة وهذا الرئيس « بومدين » يشد رحاله إلى بنغازى ، ينقل إلى القادة الجدد تأييد الثورة الجزائرية ، ومع ذلك لم تمض عدة أشهر على تلك الزيارة إلا وطرابلس تعلن أنها لن تحضر مؤتمر وزراء اقتصاد بلاد المغرب ، والذي كان يهدف لبناء المغرب العربي الكبير ، للذا ؟ لم يمض على ذلك وقت كثير ليعلن القذافي في أكتوبر من عام 1971 : « لقد آن الأوان لأن تكلف الجزائر نفسها بأن تحدد موقفها ، إن سلوكها بخصوص الوحدة العربية ومعركة المصير موضع شبهة » .

علاقات الـقذافى بالرئيس « بورقيبـة» لم تخرج عن هذا الإطار من الاستخفاف بكل مقدسات التقارب العربى. الحوار العلنى الذى شهدته تونس أثناء زيارة القذافى لها والذى دار بينه وبين الرئيس الحبيب « بورقـيبة » ظل موضع الهزء والسخرية من الصحافة العالمية

\_\_\_ البيا إلى أين؟ \_\_\_\_\_\_\_\_ البيا إلى أين؟ \_\_\_\_\_

ولفترة غير قصيرة ، أما عن أحاديث الرئيس القذافي في الاتحاد الاشتراكي في مصر ، أثناء محاولات الوحدة خلال فترة حكم السادات فهي معروفة وليست في حاجة إلى تفصيل . ولكن لنقتصر مؤقتًا على موضوعنا : التصور الوحدوي في سياسة ليبيا الثورية .

جـ - لو عدنا إلى المقومات التي بدأنا بها كعناصر أساسية للتطور الوحدوى لما وجدنا موضعًا لأى منها في تطور السياسة الليبية .

السياسة الليبية عملت على أن تنقض على كل وجود ديمقراطى فى المجتمع الليبى ، بل إنها انتهت بأن دعمت من حكم الغوغائية واستخدمت تلك الغوغائية وسيلتها للتمويه على الأهداف ، التى كانت يجب أن تسيطر حقيقة على سياستها ، ولم يعد من الممكن أن نبرر ذلك ، بأنه عدم خبرة أو سطحية أو سذاجة فى التعامل ، لقد أثبت العقيد القذافى أنه يملك الكثير من الحنكة ، وقد برز ذلك واضحًا فى تعامله مع فرنسا ، ليس فقط حيث استطاع أن يخلق التناقض بين السياسة الفرنسية والسياسة الأمريكية ، بل إن الرئيس القذافى استطاع أن يوقع الرئيس الفرنسى «ميتران » فى مطب ، لم يخرج منه حتى هذه اللحظة ، فالتظاهر بالسذاجة والبراءة ، لم يعد قادرًا ولا كافيًا لتبرير الأخطاء .

ولعل هذه الملاحظة تدعو إلى طرح تساؤل آخر . ما هي حقيقة هذا الإطار الفكرى والأيديولوجي ، الذي تنطلق منه الثورة الليبية ؟ الحديث عن الإسلام ليس موضع مناقشة ولكن الخلط بين المفهومين هو الذي يطرح التساؤلات ، كل من هذين المفهومين له مقوماته وله مستواه ، إن الوحدة القومية هي الترابط بين أجزاء الوطن الواحد في مواجهة أعداء ذلك الوطن حتى لو كانوا مسلمين ، والإسلام هو الانتماء الديني في علاقة أفراد تلك الجماعة ، بالقدرة الإلهية حتى لو كان بعض أعضاء الجماعة لا ينتمون إلى ذلك الدين لو تتم دفع الإسلام ليشوه مفهوم العروبة ، وكذلك تم دفع مفهوم العروبة ليشوه مفهوم الإسلام ، وهو تعبير عن نقص فكرى ولكنه ينتهي بإضعاف الدلالة الحقيقية لكل منهما ، إن الخلط بين المفاهيم لا يمكن أن يكون إلا مصدره الجهالة أو سوء النية ، وقد آن الأوان لنفهم بوضوح كيف أن أحد أساليب الاستعمار (أ) الفكرى والتسميم السياسي هي إذابة العروبة في مفهوم الإسلام ، لقد حُطمت قديمًا الوحدة الإسلامية باسم العروبة ، واليوم يسعى خصومنا بإذابتها في الإدراك الإسلامي ، وقد أثبتت السياسة الليبية استعدادها لأداء يسعى خصومنا بإذابتها في الإدراك الإسلامي ، وقد أثبتت السياسة الليبية استعدادها لأداء تلك الوظيفة بلا وعي ، عندما خرجت أخيرًا تحدثنا عن مفهوم الوحدة العربية الإفريقية ، ورأينا في موضع سابق كيف أن ذلك يحيل مفهوم الوحدة إلى نوع من التعاون الدولي ، كذلك فإن الحديث عن الوحدة الإسلامية التي تتعدى التضامن القومي ، يحيل هذه الوحدة كذلك فإن الحديث عن الوحدة الإسلامية التي تتعدى التضامن القومي ، يحيل هذه الوحدة الإسلامية التي تتعدى التضامن القومي ، يحيل هذه الوحدة الإسلامية التي تتعدى التضامن القومي ، يحيل هذه الوحدة الإسلامية التي تعدى التصام الموحدة الإسلامية التي تعدى التصام القوم ، يحيل هذه الوحدة الإسلام المهوم الوحدة الإسلام المهوم الوحدة الإسلام الوحدة الإسلام الوحدة الإسلام الوحدة الإسلام المهوم الوحدة الإسلام الوحدة الإسلام المهوم الوحدة الإسلام الوحدة الإسلام المؤموم الوحدة الإسلام الوحدة الوحدة الوحدة الإسلام الوحدة الوحدة الإسلام الوحدة الإس

<sup>(</sup>ا) رحم الله حامد ربيع لقد أدرك ووعى ونبّه ولكن : وما أنت بمسمع من في القبور .

إلى نوع من التعاطف الروحى دون أن يرقى إلى الرابطة السياسية ، التى تغلف الانتماء القومى ، وهل قامت الوحدة الإسلامية التقليدية التى عرفتها أمتنا فى تاريخها العربى القديم ، بقتل التعدد اللغوى ؟ على أن الأمر الأكثر خطورة ونحن بصدد الثورة الليبية وهو ما يزيد من ملامح التناقض والتفسخ فى هذا الإطار الفكرى ، إن قادة هذه الثورة يزعمون عن قناعة بأن مدركاتهم يستمدونها من الأصول الفكرية لشورة عبد الناصر (أ) فهل مفاهيم عبد الناصر كانت تشكك فى هذه الأولويات ؟ وهذا يقودنا إلى نتيجتين يجب أن نقف منهما موقف المناقشة والحساب :

- أول هذه النتائج ترتبط بهذا الإنفاق الغريب للثورة العربية في غير موضعها . المال الليبي يُنفق في كل مكان ، إلا في تلك المواضع التي كان يجب أن ينفق بخصوصها ، بناء مطار دولي في « جرينادة» ليستطيع استقبال الطائرات السوفياتية المحملة بالسلاح ، المعونات السخية للحركات الثورية في السلفادور ، تقديم الهبات للشوار في أيرلندا هذه ليست إلا بعض النماذج .

- وثانى هذه النتائج موقف الرئيس القذافى من « ثورة» الخمينى ، كيف يمكن تبرير المساندة الليبية لحركات العنف والاعتداء الصادرة عن إيران ، وهى تعلن عن إرادة صريحة وقاطعة تتناقض مع أهداف القومية العربية ؟

وهنا نصل إلى قـمـة المأسـاة ، ولكننى سـوف أظل أصـرخ : سـوف أظل عـربيًا ، وللحديث بقية إنه ذو شجون »» .



<sup>(</sup>١) لم يكن للفكرة الإسلامية اعتبار عند جمال عبد الناصر ، لعبة الأمم وعبد الناصر .





« وإلى متى سيدى العقيد القذافي في سياستك تجاه الحرب العراقية الإيرانية ؟ »

## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

## « نعم سوف أظل عربيًا وأرددها بقوة وخيلاء :

أعلنها بثقة وإيمان وتفاؤل تلك الثقة لأنها تنبع من قرارة النفس وعمق الذات وذلك الإيمان لأنها تضفى على الروح الطمأنينة والشعور بأن تلك الكلمة هى وحدها بلسم لجميع الجراحات ، ومعقد لجميع الآمال ، وذلك التفاؤل لأننى عندما أطلقها لا أرى من حولى سوى عيونًا تغمرها السعادة ، ووجوها يعلوها الصفاء ، إن هذه الكلمات ليست مجرد عبارة عرجاء أو صيحة استنفار ، أو شعارًا أجوف ، إنها تنبع من القلب وترتد إلى القلب ، إنها صيحة تنطلق فإذا بها وهى خافتة تصير زئيرًا يعلو جميع الأصوات ، إنها رنين أعذب من الموسيقى يخدر الذات ، ويضفى عليها تلك الثقة التى لم تستطع أى زعامة أو أى ثورة أن تضفيها على أى طبقة أو فئة أو جماعة ، إنها دستور للحياة ، حتى لو لم يوجد بعد الفيلسوف القادر على صياغة قواعد الممارسة .

نعم یاسیدی العقید معمر القذافی ، إنها كذلك حتی لو كان سلوك الواحد منا يتناقض مع جوهر هذه الصيحة ، ويتنافی مع كل ما تقتضيه من مفاهيم ، وما تفرضه من مدركات ، أنت تعلم كم أحببتك وتعلقت بك ، بل وبصيحاتك ، ورغم ما جلبه على ذلك من متاعب ، ورغم وصف ذلك من جانب الكثيرين ممن أقدرهم وأحترم رأيهم ، بأنه من جانبی يتناقض مع ما أمثله من علو فكری وتعال فلسفی .

لاذا ؟

المواقف بدقة ووضوح لقد تصورت فيك أربعة أشياء :

أولاً: لقد تصورت أنك تمثل النقاء في عالم لم يعد يسوده إلا التلوث.

ثانيًا: وأنك تعكس الاستمرارية لثورة عبد الناصر ولتعاليم ثورة 23 يوليو.

ثالثًا: ولأنك كما تقول تعيش في هاجس الوحدة العربية تجعل منها زادك اليومي ومنهاج وأسلوب حياتك الثابت .

رابعًا: ولأنك أخيرًا لا تزال تؤمن بحياة البدوى ، وتقاليده بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانى .

وأنت ، كما تقول ، تعكس الاستمرارية لشورة عبد الناصر في لحظة كان الكثيرون يتهربون من الانتماء ولو الفكرى لتعاليم ذلك القائد المصرى ، ثورة الفاتح كما قلت في موضوع آخر عزيزة علينا نحن أبناء وادى النيل؛ لأنها ولدت في أحضان تعاليم عبد الناصر، ونشأت على مبادئ الثورة المصرية العملاقة ، واستلهمت منها جميع خطواتها ، ولم أبالغ عندما أكدت في موضع آخر ، أن ثورتك سيدى العقيد كانت بلسم شفاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب الهزيمة الكارثة ، وعقب أن أُغلقت الأبواب أمامه ، فأقبل على حرب الاستنزاف وحيداً إلا من إرادته ، ضعيفاً إلا بشجاعته لعلك لا تعلم يا سيدى أن عبد الناصر خرج من حرب الأيام الستة بقناعة مزودجة :

أولاً: أنه لم يعد يستطيع أن يعتمد على أحد ، وأنه إن ظل يتحدث عن القومية العربية ، ويدافع عن مبادئها فإن هذا لا يعنى أنه قادر على أن يجد بين الحكام العرب من يقدم له العون أو يخلص له المساندة .

ثانيًا: أن حربه مع إسرائيل لم تعد حربًا عربية صهيونية وإنما أضحت مصرية إسرائيلية، جاءت ثورتك لتعيد بعض التوازن في هذا الإدراك الناصرى، تجلى في موقفه من أزمة سبتمبر 1970 والتي انتهت بأيام أيلول الأسود وباختفاء القائد البطل.

وأنت تعيش في هاجس الوحدة ، وتقول: إن الوحدة في فلسفة الثورة الليبية هي حقيقة مطلقة ، إنها تعلو جميع الأهداف ، وإنها هدف ووسيلة ، وهي هدف بعيد المدى ومحور للحركة في الزمن القصير ، إنها تفترض تحريك الموقف المستمر بجميع الوسائل ، إنها بمثابة الناقوس الذي يبجب أن يدق في كل لحظة وفي كل مناسبة ، بل ويجب خلق المناسبة ليرتفع الصوت منبهًا الأذهان بحقيقة المصير . . . تقول سيدى العقيد في إحدى خطبك عقب الثورة مباشرة : « الوحدة هي ضرورة مطلقة لحماية الشعب من أعدائه . . . وإنها الأساس الحقيقي والقاعدة الصلبة التي منها سوف تنطلق الجماهير الكبرى لحماية الشعب العربي لتحرير الأرض المقدسة فالوحدة كحركة سياسية في الإدراك الليبي ، كما

تقول تتميز بخصائص معينة:

أولاً: فهى حركة سياسية يجب أن تتم بسرعة ؛ لأنه يتوقف عليها تحقيق جميع الأهداف الأخرى ، فالاشتراكية والحرية لا تمران إلا عبر التطور الوحدوى .

ثانيًا: الوحدة لن تحققها سوى الجماهير العربية ، إنها مطلب للجماهير التي تعيش بأمل تحقيقها وبحرارة عن الوصول إليها .

ثالثًا: وهى لذلك لن تتم إلا من خلال الدعوة المباشرة للجماهير ، إنها ليست حركة جماهيرية ؛ بل إن الخبرة أثبتت أن أية نظم سياسية تقف عقبة ضد الوحدة ستنتهى بالزوال ولذلك فلا بد من تخطى تلك الأوضاع النظامية ؛ لأنها لن تصير عاملا مساندًا لتحقيق الوحدة والخطاب المتجه إلى الجماهير هو وحده الذي سوف يجعل من هذه الجماهير قوة ضاغطة ضد حكومتها المتقاعسة عن تحقيق الوحدة .

رابعًا: وظيفة الثورة الليبية كما تعلن هي دفع الإرادة الجماهيرية المقهورة العربية لأن تنبثق في صورة حقيقية ، وأن تنطلق في حركة دافقة محطمة جميع الحواجز والعقبات .

خامسًا: هذه الوحدة العربية ، هي التي سوف تحقق الطريق الثالث للإنسانية المعذبة ، فبفضل الثروات الطبيعية ، وبفضل التراث الحضاري والتاريخي ، والاتساع الجغرافي ثم سمو الحقيقة الإسلامية ، كعقيدة وفلسفة للعالم الجديد العربي الإسلامي ، سوف يقدر له أن يصير العالم الثالث .

هذا الهاجس الوحدوى ، وبغض النظر عن مقدماته وعناصره ، والذى يسيطر على إدراك الرئيس القذافى ، قد تبلور من خلال مواقف متعددة ليصير أحد عناصر حركته الإقليمية ، وهو ما نستطيع أن نسميه مبدأ التحريك المستمر للموقف المرتبط بقضية الوحدة . الواقع أننا لكى نفهم مدركات القذافى ، علينا أن نستعيد خبرة جمال عبد الناصر ، الزعيم الذى كان يؤمن بأن أية قضية مهما كانت خاسرة لابد من إثارتها بطريقة مستمرة إن هذا يحفظ لها البقاء ، ويمكنها من الاستمرارية والتفاعل فى الوعى والضمير الجماعى وبصفة خاصة عندما تستند القضية أساسًا إلى العقل الجماهيرى . هذا الوعى يجب أن يظل مشتعلاً كذلك فإن قضية الوحدة يجب أن تظل مشتعلة فى الوعاء النفسى العربى ، وليس أقوى من التحريك من خلال النموذج الواقعى مهما كانت احتمالات فشله ، ولعل هذا يفسر هذه الحركة الليبية الدائبة نحو الوحدة : تارة مع مصر والسودان وسورية ، وتارة أخرى مع مصر وسورية ، ثم مع تونس ، وأخيرا مع المغرب ، كل هذا فى حقيقته ليس أخرى مع مصر وسورية ، ثم مع تونس ، وأخيرا مع المغرب ، كل هذا فى حقيقته ليس إلا وسيلة للاشتغال والتحفز .

وأنت سيدى العقيد لا تزال تؤمن بحياة البدوى وتقاليده بكل ما تعنيه هذه الكلمة من

معان ، لا تزال تعيش في خيمة صحراوية ، تستقبل فيها زوارك ومحبيك ، وتفتح صدرك للنقاش ، ولا تتردد في أن تحاور الرأى المخالف ، والذى في كثير من الأحيان قد يصير نوعًا من التحدى ، لا أزال أتذكر دخولك بيننا في ندوة طرابلس عن الصهيونية منذ قرابة سبعة أعوام لتجلس بيننا فردًا عاديًا ، حتى أننا لم نشعر بوجودك إلا عندما رأينا حراس الأمن يتقاطرون في أنحاء القاعة ، ولا أزال أتذكر لقائي معك سيدى الرئيس في حضور بعض الزملاء الذين حضروا ندوة الوحدة العربية في شتاء العام الماضى ، عندما طرح موضوع الحرب العراقية الإيرانية ، واحتدم الحوار فخرج علينا زميل سورى كالعادة يذكرنا بأننا في حضرة رئيس الدولة ، ولم أتردد في أن أجيبه بحدة : « إنني لا أجادل رئيس الدولة ولكنني أناقش رئيس ثورة وقائد مسيرة » ولم أر على وجهك إلا ملامح السرور والانتعاش .

## العناصر الأربعة الأخرى:

ولكن دعنى يا سيدى الرئيس وباسم هذه العاطفة أن أحدثك عن الأخطاء التى وقعت فيها ، وقد يكون لذلك آثار وخيمة فى المستقبل ، واسمح لى سيدى الرئيس أن أحدثك بصراحتى المعتادة ، وليس لى من هدف سوى المصلحة القومية ، التى هى وحدها حلقة الوصل بينى وبين أى زعيم عربى ، والتى هى وحدها تمثل معيار التقييم لأى سياسة عربية .

أولاً: لماذا تبذير نقود أمتك في غير صالح أمتك ؟

ثانيًا: ولماذا إهدار كرامة أبناء وطنك وإذلالهم ؟

ثالثًا: وما معنى هذا التهريج الذي تمارسه في نظامك السياسي ؟

رابعًا: ثم كيف تفسر سياستك مع طهران ، وبصدد الحرب العراقية الإيرانية ؟

فلنسرع بأن نصفى الأمور الثلاثة الأولى ؛ قبل أن نقف أمام المتغير الرابع الذى يمثل وكما قلت لكم ، شخصيًا ومباشرة فى أكثر من مناسبة واحدة : إنه يمثل كارثة حقيقية فى تاريخ أمتنا العربية .

أول عناصر النقص في سياستك سيدى الرئيس ، أنك تبذر نقود أمتك في غير موضعها . فأنت تنفق على كل مدع بالشورية ، وعلى كل حركة تتصف بأنها تسعى إلى خلق الاضطراب في النظام الدولي ، أعلم أن هذا يصدر عن قناعة منك ، بأنك كما قلت للصحافي «حاميد بارادا» في لقائك معه ، والذي نشر في كتاب يحمل اسمك ، بأنك تعتبر نفسك « معارض على المستوى العالمي» ؛ ولكن هذا لا يعطيك الحق في تبذير نقود أمتك تارة على نيكاراجوا ، وتارة أخرى لمساندة ثوار أيرلندا على سبيل المثال .

إن دخل بلادك وصل فى أقل تقدير إلى عشرين بليون دولار سنويًا فكيف لا تتحول هذه الثروة إلى مقدرة حقيقية. إن عدد سكان دولتك الحقيقيين لم يتجاوز المليون ونصف فى كل تلك الأرض الشاسعة ، فماذ فعلت بكل ذلك خلال ستة عشر عامًا؟ المجتمع الإسرائيلي فى خلال المدة نفسها تقريبًا وبأقل من هذه القدرة المادية رغم جميع المساعدات ، وبثلث عدد سكان دولتك استطاع أن ينتهى فى عام 1967 لأن يفرض الهزيمة على ثلاثة أقطار عربية ، فماذ فعلت أنت ياسيدى ؟ دعنى أذكرك يا سيدى أنك بهذا إنما تخدم أعداء الأمة العربية .

إن تحديات الأمة ثلاثة:

**أولها** : الوجود الإسرائيلي .

وثانيها: التخلف.

وثالثها: بناء الإنسان العربى . فماذا فعلت بهذه الإمكانيات التى لا حدود لها ؟ وتذكر أن جميع القوى الدولية تعمل جاهدة على أن تمنع المنطقة من أن تحقق هذه الأهداف وأنت وقعت بلا وعى فى هذا الشرك ، حتى التطور الصناعى ، الذى وضعت بذوره فى بلادك ، لا يخرج عن كونه إنفاق وتبذير بلا عائد ، هل أذكرك بنموذج واحد ؟ إنشاء مصنع لإنتاج السجائر يفخر رجالك بأنه الشانى فى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية ، ومع ذلك يعمل بأقل من واحد على مائة من طاقتة الحقيقية ! وكل من زاره يرى الصدأ وقد علا آلاته . فى خلال عدة أعوام سوف تبيعه سيد الرئيس « خردة» ، يُلقى بها فى صناديق القمامات فهل هذا هو التصنيع ؟

كذلك فإننى آخذ عليك إهدارك لكرامة بنى وطنك ، منذ متى كان يعامل العربى فى أرض آبائه كما يعامل اليوم الليبى على أرض العروبة ؟ ألا تعلم يا سيدى الرئيس أن هذا الليبى لم يعامل حتى فى أشد عصور القمع والاستعمار ، كما يعامل اليوم فى ظل النّظم الثورية التقدمية ، التى تزعم بأنها جاءت تحرر الإنسان العربى ؟ المحاكمات التى تجريها هى أقرب إلى التمثيليات المبكية ، و هى ليست إلا دليلاً ساطعًا على ما وصلت إليه أوضاع بلادك بهذا الشأن . ولا تحدثنى عن الدول العربية الأخرى ، فأنا أجدك قائد ثورة يصف نفسه بأنه خليفة لعبد الناصر ، تعلّم من أخطائه ، ويسير على درب مفاهيمه فى أرضك نبت عمر المختار ، وعليك يا سيدى أن تحترم رجولة ذلك القائد ، والرجولة لا تعنى

<sup>(</sup>۱) هذا منذ عام 1985 ، ونحن الآن عام 1998 أى مجموع دخل ليبيا عبارة عن 28  $\times$  20 = 560 خمسمائة وستون بليبون دولار ، هذه الأموال أليست كفيلة بفك أى عبء على العبالم العربي والإسلامي ، (الديون مثلاً ) ، لا حول ولا قوة إلا بالله .

استخدام القوة إزاء الضعيف ، وشعبك في مواجهتك ضعيف بجد أولاً وبثقة ثانيًا وبعدم امتى المتلاكه لأى سلاح يستطيع به أن يواجهك ثالثًا ، ولكن إلى متى ؟ دعنى أذكرك بأنه لا توجد دول قوية لا تستند إلى رجال أقوياء ، والرجل القوى هو الذى يعرف أن له كرامة من حقه أن يدافع عنها . وقد وجد في نظام أمة سياجًا يحميها من المهانة ، ولعل هذا يفسر موقفي من هذا « التهريج» ، الذى يسود عملية بنائكم للدولة الليبية . إننى لا أناقش أنكم استطعتم أن تدفعوا بالشعب الليبي دفعات قوية نحو الوحدة القومية والانصهار القومي ، وقد أشدت بذلك في أكثر من موضوع . لكن ماذا أصاب عقولكم المفكرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ؟ ، ما هذه التنظيمات العجيبة التي لا تعني إلا الفوضي والعشوائية ، والذي لن ينتهي إلا بحكم الغوغائية ؟ ، هل هذا هو الذي تريده ؟ إنني واثق أن هذا لم يرد في ذهنك ، ولكنها مجموعة المتسلقين الذي أحاطوا بك فاستغلوا البراءة . كما حدث مع السادات فأحيل إلى فرعون رغم قوة الجسد المصري ، يحدث معك حيث المجتمع الليبي مع تاريخه لا يمثل سوى الرخاوة وعدم صلابة تقاليد التعامل المصري .

على أن كل هذا يمكن أن يكون موضع نقاش ، ولكن الناحية الرابعة التي لا أستطيع الا أن أقف منها موقف التمزق والحزن والرفض المطلق ، هي تلك المرتبطة بالتحالف بينك وبين القيادة الحاكمة في إيران ، ودعني منذ البداية أحدد بعض النقط الأساسية ؟

أولاً: نحن جميعًا عندما اندلعت ثورة إيران ، كنا ننظر إليها بعطف وتعلق . فهى ثورة من العالم الثالث وهي تعلن الرفض الإسلامي وتعلن قناعتها بالقضية العربية .

ثانيًا: إننا نعلم جميعًا أن علاقتنا بالشعب الإيراني ، ومهما اختلفت العقائد فهي . علاقات مع شعب مسلم ، ينتمي مثلنا إلى نفس الحظيرة الدينية .

ثالثًا: ونحن نعلم جيدًا بأن «الخميني» هو تلميـذ لسيد قطب ، أحـد قادة الإخوان المسلمين وأن كـتاب هذا الأخير عن العدالـة الاجتماعيـة هو قاموس الخمـيني ودستوره ، ونعلم أيضًا أن حرب أكتوبر هي التي خلقت الدفعة الحقـيقية في الحركة الثورية في « إيران الشاه » .

ولكن ألا تتفق معى - سيدى العقيد- أن هناك أيضًا حقائق لم تعد موضع مناقشة ؟ أ - إن إيران تتعاون مع « إسرائيل »<sup>(1)</sup> تعاونًا محكمًا وهو تعاون يمثل استمرارية في تقاليد إيران الحديثة ومنذ حكم الشاة ؟

ب - إن إيران أضحت تمثل أداة من أدوات شد الجسد العربي بقصد تمزيقه من منطلق التعارض القومي والمصلحي في آن واحد .

<sup>(</sup>أ) إن هذا يُصدُق مائة بالمائة على تركيا .

جـ - إن إيران تعمل اليوم بوعى أو بلا وعى لتعميق المصالح الأمريكية .

د - إن مبدأ التضامن في الحركة السياسية ، له مستوياته وأن مستوى التضامن القومي أكثر ضيقًا من التضامن الديني ، وأن علاقتك بالعراق ليست فقط علاقة تضامن ديني بل وكذلك تضامن قومي ؟

فكيف تقبل مناصرة القيادة الإيرانية وتأييدها في تعنتها وفي اعتداءاتها ؟

وما هو أهم من ذلك ، أنت تؤمن من جانب بالقومية العربية ، ومن جانب آخر بالمفاهيم الناصرية ، فأين كل ذلك من سياستك في تأييد إيران وإرسال طائرة عملاقة مملوءة بالسلاح يوميًا إلى طهران يستخدم - هذا السلاح - للفتك بأبناء عمومتك وإخوتك في الانتماء القومي ؟

## القومية العربية تعنى ثلاث حقائق مترابطة لا تنفصم:

الحقيقة الأولى: التماسك بين عناصر الجسد السياسي .

الحقيقة الثانية : التضامن في مواجهة أعداء الجسد السياسي .

الحقيقة الثالثة: المساندة في الصراع من أجل البقاء.

وأنت يا سيدى العقيد تخالف المبادئ الثلاثة (أ) فأنت تفرض التفكك في الجسد العربي، وأنت تخالف مبدأ التضامن ، بل وتدوسه بالأقدام ، وأنت لا تساند إلا العدو ، فهل هذه هي القومية العربية في إدراك ثورة الفاتح ؟

والناصرية تفرض بدورها ثلاثة مفاهيم تتكامل كأسلوب للمحركة وللتعامل مع المواقف بحيث تكون فيما بينها نسيجًا واحدًا متناسقًا من الإدراك :

المفهوم الأول: ضرورة نسيان جميع الخلافات في لحظات الصراع المصيري .

المفهوم الثاني: الارتفاع عن مستوى التباين النظامي إزاء مواجهة الأزمات.

المفهوم الثالث: التكتل خلف الإرادة القومية عندما تدق لحظة الخطر.

وأنت يا سيدى تدوس بالأقدام هذه المفاهيم الثلاثة :

فأنت لا تطرح الخلافات على بساط البحث إلا لحظة الصراع المصيرى .

وأنت لا تستطيع أن ترتفع عن مستوى التباين النظامي في أي مرحلة من مراحل التعامل .

وأنت لا تعرف معنى التكتل القومي ؛ بل إنك - ومعدّرة يا سيدى من هذه

<sup>(</sup>۱) يظل هذا التحليل وجهة نظر بشـرية يؤخذ من صاحبها ويُرد ، وقد أثبـتت الأيام أن أمريكا وإسرائيل وأعداء الأمة يضعون إيران في سلة واحدة مع العراق مع الصحوة الإسلامية والسودان وأعداء العالم الغربي .

الصراحة - تنسى تعاليم عبد الناصر وتجعله يئن ألمًا في مقبرته ، هل تستطيع أن تنسى كيف وقف أمامكم نائب رئيس جمهورية إيران في احتفالات ثورة 23 يوليو بطرابلس ، يتحدث عن « الخليج الفارسي » وحقوق الشعب الإيراني في الخليج ؟ على أن أخطر ما يعاب على هذا الموقف هو أن الشعب الليبي يرفضه ، وعندما تصديت لذلك الضيف الثقيل تذكره !! بأنه لا يجوز أن يأتي لإهانتنا في منزلنا وفي عقر دارنا ، وأن هذا ليس من آداب الضيافة ، هل تتذكر سيدي العقيد كيف كانت رد فعل الحاضرين من الليبيين ؟ إجماع وسعادة وانتعاش وفخر ، لم تستطع حتى تلك اللحظة أن تعبر عنها الأفواه .

عليك سيدى الرئيس أن تعرف أنك كقائد ثورة يجب أن تكون النبض الحقيقى لشعبك ولأمتك ، ويوم تحدث الفرقة فإنك تكون قد فقدت شرعية نظامك ، وهذا الشعب ليس راضيًا عن هذه السياسة ، وعليك أن تعمل بوحى من ذلك .

رغم ذلك ، فأنت قادر على أن تصحح الخطأ ، والأنباء المتواردة منذ عدة أسابيع تحدثنا عن محاولات من جانبك للصلح بين بغداد وطهران ، إن هذه فرصتك لإزالة أخطاء الماضى ولتنقية وجه سياستك أمام التاريخ ، ولو نسبيًا ، ليس عيبًا أن نخطئ ولكن الجريمة هي في الإصرار على الخطأ .

فهل سوف تُسمِعُنا الأنباء القادمة من طرابلس نغمة القومية العربية الحقيقية ، في صدق عنفوانها وفي شُموخ مبادئها ؟ كم نتمنى ذلك » .







# تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا .

بُنى : العروبة ليست مجرد علاقة سياسية ، إنها ليست لغة تطلق فى القرن العشرين للتشبه بذلك الإطار الفكرى – الذى سيطر على عالم التطور الغربى – الذى عرفته الإنسانية الأوربية خلال القرن الماضى . هنا نلمس أول أخطاء مفكرينا فكلمات القومية والعلمانية والديمقر اطية مفاهيم استقبلناها لنرددها كالببغاء ، ولم يكن ذلك إلا تعبيراً عن عملية التشويه الفكرى الذى عاشته أمتنا خلال قرابة قرن كامل من الزمان .

نحن اليوم نعيش بداية عصر النهضة الحقيقية ، والتي تعنى العودة إلى أصولنا<sup>(۱)</sup> لنستقى منها المفاهيم والمدركات ، ومن خلالها نسترجع الماضى لنعيشه ، بلغة واقع القرن الواحد والعشرين .

إنها أمة لا تاريخ لها لا مستقبل لها .

نحن الأمة المختارة بقيمنا وتقاليدنا وتاريخنا ، وعلينا أن نعى معنى ذلك جيداً ، إن هذا يعنى مجموعة من الحقائق يعنى أولاً أن واقعنا متميز ، وأن الكلمات والتعريفات التى نستخدمها فى التعبير عن ذلك الواقع لها طباعها المتميزة ودلالتها المستقلة ، ورحيقها الخاص بها ، والأمثلة عديدة . هل يعرف أولئك الذين يدفعون أمامنا بهذه المصطلحات ، وقد تصوروا أنهم حققوا ما لم يحققه الأوائل أن كلمة « الدعوة» -على سبيل المثال - لم تستطع جميع اللغات الأوربية أن تعبر عنها بذلك الواقع الذي عرفته تقاليدينا ، والذي نجده صريحاً واضحاً في خطابات الرسول ( محمد ) ومنذ قرابة

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 96، فرنسا في 11 آذار-أبريل-1985، ص 26 وما بعدها .

<sup>(</sup>١) أي استرداد الهوية التي ضعنا يوم أن ضيعناها .

خمسة عشر قرنًا ، وهل يعرف هؤلاء السادة أن علماء تلك الحضارة الغربية بكل تفوقها وقدراتها ، لا يعرفون كيف يترجمون كلمة « الجهاد» ، فيستخدمون هذا اللفظ بأحرفهم اللاتينية ؟ وهل استطاع تفهمهم السياسي أن يؤصل - حتى اليوم - مفهوم « الأمة» ؟ مهلاً فلا أريد أن أغرقك في كنوز العروبة السياسية ، وهذه ليست سوى بعض الأمثلة ، وسوف تجد الكثير خلال هذه الصفحات التي لا أخاطب فيها سوى العقل ، ولا أتحدث فيها إلا من منطلق العلم بوضعيته الصارمة!

العروبة يابني هي علاقة حضارية ، أحد أبعادها هو الوجود السياسي ، وككل علاقة حضارية فإن ركائزها أربعة:

أولاً: الإنسان الذي منه تنبت وإليه تتجه تلك العلاقة الحضارية .

ثانيًا: الأرض التي حولها وفيها تكتمل العلاقة الحضارية.

ثالثاً: علاقة الانتماء الذي هو جوهر العلاقة الحضارية.

رابعًا: الوظيفة التي تعني إنطلاق للعلاقة في محيط الإنسانية ، وقد ألغي عنصري الزمان والمكان.

هكذا العروبة عنصرها الأول: العربي ، وعنصرها الثاني: الأرض العربية . العروبة السياسية تصير العنصر الثالث ، ثم تأتى الوظيفة الحضارية فتكمل هذا الإطار من المرتكزات الفكرية .

وقفنا في عملية المتابعة الزمنية لعملية التطور التاريخي لمفهوم الأرض العربية عند القرن الرابع الميلادي ، أو بعبارة أدق عند القرون الثلاثة السابقة على الدعوة المحمدية .

في ذلك القرن انتقل مركز الشقل في التطور العام للأرض العربية إلى منطقة الوسط. وخلال تلك الفترة التي تمتد إجمالاً منذ نهاية القرن الثالث الميلادي ، وحتى القرن السادس سوف تبرز ظاهرة جديدة لم تكن قد عرفتها بعد الإنسانية وهي صراع الأديان .

## عودة لتاريخ الجزيرة العربية:

منذ البداية نسرع فنؤكد أن تلك الفكرة السائدة من أن الدعوة الإسلامية انطلقت في أرض خاوية من مفاهيم التعامل مع القوى الغيبية ، إنما يعبر عن تشويه للحقيقة التاريخية فمنطقة الحبجاز كانت تعانى تمزقًا فكريًا وصراعًا عقائديًا بعيــد المدى ، وخلافات متشــعبة حول التصور الفكري للوجود الإلهي ، فجاء الإسلام ليحسم تلك الخلافات وليقدم تلك الصورة المتكاملة ، التي استطاعت أن تجسد التجاوب الحقيقي مع الضمير الممزق الذي لم يكن بقدرته الذاتية قادر على أن يكتشف طريق المشالية ، وهكذا نفهم حقيقة الوظيفة التاريخية التي تتمركز حول مكة « أم القرى » فإذا كانت « أثينا» قد دفعت الإنسان لأن يتجرد ويسعى بمنطقه الذاتى لاكتشاف حقيقة الوجود ومنطق الإنسانية ، وإذا كانت « روما» قد جاءت لترفض كل ما يمكن أن يتصل بالفلسفة والتعامل الميتافيزقى وتجعل من الحسيات مناط الإدراك الحقيقى للوجود الإنساني ، وتحيل القوة إلى حق ، وتجعل من العنف والسيطرة محوراً للتطور البشرى ، فإن «مكة» لم تتردد في أن تعلن بأن وظيفة الإنسان هي أن يؤدى وعن قناعة تلك المهمة التي عهدت بها إليه القيادة الربانية لتحقيق الارتقاء والعلو انعكاساً واستمرارية لجوهر الوجود ، الذي هو الإله في عظمته ، وقبل أن نصل إلى تحليل معنى هذه الوظيفة الحضارية فلنتابع كيف تلقفت « مكة » تلك الوظيفة وكيف أعدتها لها الأوضاع الجغرافية والتاريخية .

حول القرن الثالث الميلادى بدأ ما نسميه: الصراع في سبيل الأرض العربية . ونقصد بذلك: الصراع الفكرى حول استيعاب تلك المنطقة في دائرة النفوذ الديني وفي ذلك القرن . وقد سبق أن رأينا كيف أنه مع هزيمة الملكة « زنوبيا» حدث انقراض للقدرة العربية ، سواء في الشمال (أ) حول الدويلات التابعة العربية أو في الجنوب حول اليمن . هذا الانقراض أتاح للمنطقة الوسطى أن ترفع من هامتها ، لقد تعود أهل هذه المنطقة الوسطى خدمة الجانبين نقل التجارة من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب ، خدمة القوافل ، ثم القيام بالعمليات الوسيطة المتعلقة في بعض الأحيان بتحويل البضائع الواردة من الجنوب إلى الشمال ألى الجنوب تبعًا لخصائص المستهلك ، ولكن وقد ضعف كل من الجنوب والشمال ، أو من الشمال إلى الجنوب تبعًا لخصائص المستهلك ، ولكن وقد ضعف كل من الجنوب والشمال ، فقد بدأ رجل المنطقة الوسطى يتطلع إلى التعامل على قدم المساواة ، وساعد على ذلك اكتشاف الحصان ، لم يعد رجل هذه المنطقة مجرد تاجر وخادم إنما أضحى مقاتلاً ؛ بل وأضحى طرفًا خطيراً في التعامل ، يقف من رجل اليمن المتحضر ورجل الشمال المتسلط موقف المساواة والتحدى ، وعقب أن كان الجمل - أى سفينة الصحراء - قد استطاع أن يربط الجنوب بالشمال ، إذا بالحصان يخلق تقاليد القتال ، ويمهد للقدرة والصلاحية للغزو والاستيلاء .

ترى هل كان ذلك أحد أسباب انتقال بعض القبائل واستقرارها في المناطق الشمالية ؟ كذلك يرتبط بهذا التحول الاجتماعي ، انهيار « سد مأرب» في الجنوب الأمر الذي كان لابد وأن يقود لا فقط إلى إضعاف المنطقة الجنوبية ؛ بل أيضًا يقود إلى حركة تنقل من الجنوب إلى الشمال ، الأمر الذي دفع بعملية تعريب قوية - ودمج فكرية عميقة المدى - بين الجزئين من أجزاء شبه الجزيرة .

<sup>(</sup>۱) راجع : « أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» ، جزيرة العرب » ج 1 ، ج2 ، د. جمال عبد الهادي مسعود ، و د. وفاء محمد رفعت ، دار الوفاء - المنصورة .

# الصدام بين الأديان:

على أن المتغير الأساسي الذي فرض الصراع الفكرى هو أن هذه المنطقة تحولت إلى ميدان صدام بين الأديان ، بدأ ذلك الصدام كنتيجة مباشرة لهدم المعبد ، وغزو الحركات الكاثوليكية ، وهو أمر يعود إلى نهاية القرن الأول عقب الميلاد فهدم المعبد فرض على اليهود الهجرة إلى خارج فلسطين ، وكان من الطبعي أن تتجه تلك الهجرة إلى وسط شبه الجزيرة العربية ففي القرن الثالث نجد اليهودية متغلغلة وقوية في جميع أجزاء شبه الجزيرة ، وعلى وجه الخصوص في بعض المناطق كاليمن ويثرب التي سوف تصير فيما بعد مدينة رسول الله على وعندما أضحت الامبراطورية الرومانية دولة كاثوليكية ، فقد كان من الطبعي أن يبدأ الصدام بين الديانتين ، وحول العهد القديم (أ) من جانب ، والعهد الجديد (2) من جانب آخر ؛ وإذا كانت اليهودية قد وجدت مرتعًا في «اليمن» بسبب العداوة التقليدية بين تلك المنطقة وكلاً من الامبراطوريتين البيزنطية من جانب والحبشية من جانب آخر ، فإنه من الطبعي أيضًا أن هذه الامبراطوريات المسيحية لا بد وأن تسعى إلى أن تُنَاول خصومها في عقر دارهم .

الحقائق التاريخية لا تزال غامضة ، ترى هل غزو الرومان لشبه الجزيرة العربية – الذى انتهى بالفشل – وهل غزو « الحبشة » أيضًا لنفس تلك المناطق والذى تحدثنا عنه الوثائق المقدسة بالكثير من التفاصيل ، يعود أيضًا إلى ذلك الصراع الدينى ؟ (3) على أن الصراع الفكرى بهذا المعنى ، لم يقتصر على الصدام بعيد المدى متعدد المظاهر ، بين اليهودية والكاثوليكية ، بل ارتبط به أيضًا غزو من نوع آخر ، أتت به الوثنية الفارسية ، بما لها من تصورات دينية مختلفة ومتباينة .

لا نريد أن نتطرق إلى التفاصيل التاريخية ، فليس هذا موضعها ، ولكن الأمر الذى لا شك فيه أنه خلال القرن الرابع الميلادى كان هناك إيناع الكاثوليكية . التى تحدثنا بخصوصها الوثائق عن مهمة ضخمة قام بها القس "تيوفيلوس أندوس " حيث وجدت كنائس عديدة في كل من " ظفار وعدن " دون الحديث عن مدينة "نجران" (4) الكاثوليكية .

<sup>(</sup>أ) العهـ د القديم : هو التوراة ومـا تحتوى عليـه من أسفار أشــهرها [ التكوين ، الخــروج ، اللاويين، العدد ، التثنية، يشوع ، وغيرها . . . ] .

<sup>(2)</sup> العهد الجديد : هو الأناجيل الأربعة [ متى ، مرقس ، لوقا ، يوحنا ] أعمال الرسل ، الرسائل .

<sup>(3)</sup> إنه صراع على مناطق النفوذ ، الموقع الاستراتيجي ، الأرض والثروات ، وأسواق تصريف المنتجات . . . إنه صراع الطواغيت الذين يتسترون بستار الدين أى أن الدين كان مطية لذلك الصراع .

<sup>(4)</sup> أصحاب الأخدود . . . أهل نجران كانوا مسلمين موحدين ، راجع كتاب « أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ ، جزيرة العرب » د . جمال عبد الهادى مسعود ، د . وفاء محمد رفعت ، دار الوفاء - المنصورة - تفسير سورة البروج فى تفسير القرآن العظيم .

هذا الإيناع ظل في تزايد حتى نصل إلى نهاية القرن السادس الهجرى فنعاصر المذابح المشهورة التي حاولت استئصال المسيحيين من تلك المدينة . في القرن السادس الميلادي ارتفعت الكاثوليكية إلى قمتها من القديس « حارس بن كعب » ومع كنيسة تلك المدينة التي تعبر عنها النصوص باصطلاح «كنيسة نجران» بل إن هذه النصوص تذكرنا بحملة صليبية سابقة على الإسلام قادها نجاشي الحبشة ، وهنا علينا أن نلحظ أن المنطقة عرفت صراعًا دينيًا بين مفهومين للمسيحية ، مسيحية عربية وأخرى شرقية .

اليهودية استقرت في اليمن - كنتيجة للعداوة التلقيدية بين اليمن والحبشة - ولكنها أيضًا أقامت نظامًا يكاد يكون نظامًا سياسيًا متكاملاً في مدينة « يثرب » ولم يتردد اليهود في العمل على نشر دينهم في مختلف أجزاء شبه الجزيرة ، على أن الذي يعنينا أن نلاحظه - بذلك الخصوص - هو أن اليهودية نقلت معها لا فقط الفلسفة اليونانية ، بل وكذلك تقاليد الفكر السياسي والحضارة الشرقية كما صاغتها مدرسة الإسكندرية ، وهكذا نلحظ خلال القرنين الرابع والخامس انتشارًا وتأثيرًا واضحًا في اللغة العربية ، وفي التصورات والعقائد وتعاليم التوراة وما جاء فيها أيضًا من أساطير وخرافات ، والواقع أن شبه الجزيرة العربية - وبصفة خاصة في القسم الأوسط - عرفت منذ النصف الثاني من القرن السادس الميلادي حركة صراع فكرى عميقة المدى ، مهدت للدعوة الإسلامية ، وخلقت الإطار الفكرى من التمزقات والتساؤلات التي مهدت لاستقبال وإيناع تلك الدعوة .

والخلاصة أنه بنهاية القرن السادس الميلادى ، فإن عالمًا جديدًا سوف يتمركز حول المنطقة الداخلية لشبه الجزيرة العربية ، عالم تتحكم فيه القدرة العربية الأصيلة بمعنى الإدراك البدوى في تقاليده النقية ، فعقب الثورة التجارية التي فرضتها « اليمن» ، ثم الثورة الاستراتيجية التي قادت إليها إمارات الشمال ، نعيش مع حركة فكرية ضخمة في أرض الحجاز هي التي مهدت وقدمت للدعوة الإسلامية ، إنها ثورة ثقافية تدور حول أبعاد ثلاثة كل منها يكمل الآخر :

أولاً: الوحدة السياسية .

ثانيًا: تدعيم القيم .

ثالثًا: نشر مفاهيم الرفاهية في التعبيرات اللغوية .

أول عناصر هذه الثورة الثقافية ، هو مفهوم الوحدة ، أو بعبارة أدق الشعور بأن منطقة شبه الجزيرة ، رغم تعدد عناصرها ، وتباين قبائلها ، تكون حقيقة واحدة ، على الأقل من النواحى الثقافية والفكرية ، هذا المتغير المعنوى هو الذى مهد لقيام الدولة القومية العربية ، والقومية في آن واحد عقب أن تمكنت المفاهيم الإسلامية من خلق الإدراك بالوظيفة

الحضارية وبصفة خاصة خلال العصر الأموى.

العنصر الثاني: هو نظام القيم ، نظام تسوده مفاهيم المروءة وشهامة الفروسية ، نظام تسوده قيم البداوة في معناها النقى ، سوف نرى فيما بعد أن البدوى يمتاز بعناصر معينة -من حيث التعامل مع الآخرين - يسيطر عليها مفهوم التناقض .

يأتي العنصر الثالث فيكمل هذا الإطار: اللغة وعناصر التعبير اللفظي حيث برع العربي في كل ما له صلة بفنون الأدب اللفظي ، حتى إن كثيراً من علماء التحليل النفسي حيث جعل من هذه الناحية أحد عناصر الطابع القومي العربي أن كلمة العربي في أصلها تعنى الفصاحة ، والعربي برع في هذه الناحية حتى أنه يكاد يقدم نموذجًا متميزًا في التاريخ البشرى للقدرة على التعامل الأدبى ، المعلقات السبع هي عالم مستقل بذاته من حيث القدرة الفنية ، الواقع أن العربي تعود الفصاحة والارتجال في نموذج متميز فرض نفسه على اللغة العربية ذاتها ، حتى أننا ليتملكنا الإعجاب من الثراء الذي تميز به معجم اللغة القديمة ولعل هذا يفسر كيف أن أداة القدرة الأدبية في المجتمع العربي قبل الإسلام هو الشعر ، وكيف كان ميلاد الشاعر في المجتمع الجاهلي يوم تحتفل به القبيلة ، الشاعر في الجاهلية ، هو العالم وهو موضع الفخر من جانب المجتمع ، وهو أداة القبيلة للفخر وللتنافس .

العروبة .... فالإسلام:

على أن هذه الثورة الثقافية لا يجوز أن تجعلنا ننسى خصائص الوجود السياسي وكيف تفاعل مع ذلك التطور الثقافي ، لتحديد ملامح المجتمع العربي قبل الإسلام ، فالعلاقات التجارية بين الجنوب والشمال فرضت على مدن المنطقة طبيعة متميزة تطرح بدورها العديد من التساؤلات ، فالمجتمعات القديمة - وحتى اليوم - عرفت أساسًا نوعين من المدن : المدن الإدارية والمدن الصناعيــة ، الأولى حيث يوجد الحاكم وأعوانه ، وحــيث المدينة تنشأ في قلب المجتمع الكلى حيث تلتقي طرق المواصلات ، والثانية تقع بجوار الثروة الطبيعية من مناجم أو ما في حكمها ؛ ولكن الاقتصار على الخدمات - وبصفة خاصة الخدمات التي هي في حكم الخدمات السياحية- لم تعرفها المجتمعات القديمة ، بل ولم تعرفها المجتمعات الحديثة إلا منذ فترة قصيرة ، وبرزت بشكل واضح في الأعوام الأخيرة ، وفي الدولة اليهودية مدينة للخدمات تصير ملتقى للقيام بالأعمال التجارية والمصرفية أو هناك ما في حكمها وما يرتبط بذلك من لقاءات سياحية ، هذا هو المفهوم الذي يسيطر على التصور الإسرائيلي اليوم لكل ما له صلة بالمستوطنات.

ولو عدنا إلى تقاليد منطقة الحجاز - خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين -لوجدناها تذكرنا بهذا النموذج للتعامل، فه « مكة » وما حولها من مدن ، وهي في الواقع مدينة القوافل ، ومعنى ذلك أنها نقطة تستقبل التجارة الآتية من الجنوب والمتجهة إلى الشمال ، أو الآتية من الشمال والمتجهة إلى الجنوب ، حيث تتوقف القوافل استعدادًا للقسم الآخر من الرحلة ، وحيث يتم إخضاع التجارة إلى نوع من التعامل لإعدادها للمستهلك الذي سوف تصب في يديه تلك السلع في نهاية المطاف وهكذا وصفت « مكة » بأنها جمهورية تجارية ، وكان من الطبعي كنتيجة مباشرة لهذا التعامل بخصائصه السابقة ، أن يحدث لا فقط ازدهارًا في التبادل التجارى ؛ بل وكذلك تفاعلاً فكريًا أضفي على المنطقة نوعًا من القدسية ، بل ويمكن القول بأن هذا الإطار للتطور كان لابد وأن يزيد من تقوية العناصر الوجدانية لمفهوم الوحدة العربية تطورات مختلفة جميعها أعدت لاختيار عاصمة أرض الحجاز لأن تكون مبعث الشعلة الإسلامية .

ما هى النتائج التى نستطيع صياغتها فى ضوء هذه المتابعة التاريخية للتعريف بالأرض العربية قبل الدعوة الإسلامية؟

أولاً: العروبة - كظاهرة قومية - أقدم من الإسلام<sup>(1)</sup> ، وارتباطها بالدين الإسلامي ليس إلا تعبيرًا عن مرحلة معينة ، تعقبها مرحلة ارتباط بالحضارة الإسلامية ، وهي جميعها حقائق في حاجة إلى تحليل ودراسة متأنية .

ثانيًا: العربي يعكس ظاهرة أكثر اتساعًا من الأرض العربية ، والأرض العربية ليست مجرد شبه الجنزيرة العربية ، هذه العلاقات تختلفت في دوائرها المتعددة تبعًا للمراحل التاريخية المختلفة ، ويجب أن نعالجها أيضًا في بعدها المعاصر ، من منطلق مفاهيم تختلف أو تتنوع وتستقل عن دلالة هذه العلاقة التاريخية . وكما أن العربي يجب أن يُعرف بوضوح في عالمنا المعاصر ، فكذلك الأرض العربية يجب أن تُحدد وبدقة في عالم الصراع بين العمالقة الذي تعيشه العلاقات الدولية في نهاية القرن العشرين .

ثالثاً: العلاقة بين « مصر» وأرض العروبة أكثر قدماً من الغزو الذي تواصفنا على جعله مبدأ تلك الصلة ، وهو فتح مصر من جانب الجيوش الإسلامية بقيادة عمرو بن العاص . « زنوبيا» الملكة العربية حكمت « مصر » حيث مكنت الحضارة العربية من السيادة خلال قرابة ربع قرن . الملكة « كليوباترا» عندما فكرت في الهرب كان تخطيطها أن تلجأ

<sup>(1)</sup> حقيقة هذا الكلام يحتاج لإيضاح ، ونحن نرى - والله تعالى أعلم - أن الإسلام لا نقول قديم بمعنى كلمة (قديم وجديد) ولكن الإسلام افترضه الله - عيز وجل - على البشرية منذ آدم - عليه السلام - فآدم نبى مسلم ، جاء بعده نوح - عليه السلام - أبو البشرية الثانى نبى مسلم وهكذا إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فكيف تكون العروبة أقدم من الإسلام ؟

أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ « دين الله في الأرض وفي السماء » . د . وفاء رفعت ، دار الوفاء .

إلى شبه الجزيرة العربية ، ماذا يعنى ذلك ؟ التاريخ يثبت أن من تولى استخراج واستغلال مناجم الذهب في شبه الجزيرة كانوا فراعنة « مصر » . علاقة التوحيد نبتت في مصر وانتقلت إلى شبه الجزيرة قبل نزول الأديان واختيار شبه الجزيرة لقيادة الإنسانية المعنوية .

رابعًا: الصراع الدولى حول الأرض العربية - بين القوى العظمى - ليس حديثًا ، ولا يرتبط فقط بالعصور الوسطى ؛ بل عرفته أيضًا العصور القديمة في نموذج يكاد يعبر عن الواقع المعاصر ، حيث كان الفرس هم قوى الشرق وقياصرة الرومان يمثلون أجداد الحضارة الغربية .

خامسًا: الحضارة العربية أينعت وقدمت نماذج للتطور المعنوى والفكرى جديرة بالاهتمام أيضًا قبل الدعوة الإسلامية .

وهنا يصير التساؤل المشروع الذي يفرض نفسه : أين الإسلام من العروبة ؟ وأين العروبة من الإسلام ؟ كيف استطاع كل منهما أن يقدم للآخر ما ينقصه ليخلق ذلك المزيج الذي استطاع أن يتنامى ليزلزل جميع المالك من حوله ، ويخلق أعظم نماذج الوجود السياسي في تاريخ الإنسانية ؟ وللحديث بقية » .





## نعم سوف أظل عربيًا .

سوف أظل أقف شامخًا بتلك العروبة ، فخورًا بذلك الانتماء ، مترفعًا عن سذاجة أولئك الذى سقطوا بلا وعى ، فى فخ أعدائنا التاريخيين ، فإذا بهم عقب أن أخضعوا لعمليات غسل المخ المقنعة أقرب إلى الممثلين الهزليين ، يلبس الواحد منهم ثوبًا ليس له ولا يعبر عن ذاته الحقيقية ، إن من وظيفتنا أن نزيل عمليات التسميم الفكرى ، التى أخضع لها أولئك ، فهم جزء منا ولم نفقد الأمل بعد فى أن يعودوا إلى منزل الآباء ، يعلنون التوبة ويطلبون الصفح ، وقد فهموا حقيقة المأساة التى تردوا فى جنباتها ، بعد أن قادوا أمتنا إلى أن تدفع ثمن أخطائهم بدم أبنائها بل وبكبريائهم .

سوف أظل عربيًا ؛ لأننى كلما أخضعت التاريخ البشرى وقصة الإنسانية لنظرة متأنية ، إذا بى أعود أكثر تمسكًا وأكثر تعلقًا بتلك الأصالة ، وبذلك الانتماء ، ولا أخرج من حوار فكرى إلا وأنا مشفق على أولئك الذين يعتقدون أنهم تحضروا ، فإذا بهم يلقون بنا في متاهات الإنسان الفطرى المتخلف .

لقد عدنا إلى التاريخ البعيد نسأله من هو العربي ؟ كذلك عرفنا في ضوء تلك الخبرة وما قدمت من تراكمات معنى الأرض العربية ، ورأينا كيف أن هذين المفهومين لا يتطابقان ، وأن كليهما سوف يقدم للتعريف وللتحديد بمعنى القومية العربية ، ولكن يجب علينا أيضًا أن نعود إلى ذلك التاريخ نسأله : ما هي حقيقة العلاقية بين العروبة والإسلام ؟ .

تحديد العلاقة بين العروبة والإسلام هو شرط ضرورى ولازم ، حتى نستطيع أن (\*) مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 97، في 18 آذار - أبريل - 1985، ص 26 وما بعدها .

نقنن بصورة محددة المقاطع والمتغيرات لمفهوم القومية العربية ، عدم وضوح هذه العلاقة مكنت خصومنا من عملية تشويه مقنعة ، ولكن بعيدة المدى ، هذا التشويه أدى إلى إضعاف موقفنا في السابق بمواجهة التحدى الأوربي ، ومهد للاستعمار الغربي ، ولولا ذلك لما حدثت مأساة فلسطين ، واليوم تتم العملية ذاتها من خلال إبراز القومية العربية على أنها تعبير عن عنصرية تتجافى وتتعارض مع الإسلام ، وهذا بحد ذاته ليس إلا عملية تشويه مقنعة الهدف ، منها إضعاف الجبهة العربية تمهيداً لاختراقها ، وفرض تمزق آخر عليها من نوع آخر ، وفكرنا السياسي غير قادر على أن يواجه هذا التحدي ويكشف عن حقيقته ويرفع الغشاوة عن أعين أولئك الذين سقطوا في الفخ بلا وعي ولاتدبر .

ولكن نقبل التحدى .

# العروبة والإسلام .. والعلاقة المركبة :

مرة أخرى نعود إلى التاريخ نستجوبه ونستهدى منه الإجابة ، لنرفع الغشاوة ، ونحن نحاول أن نفهم الواقع الذي تعيشه أمتنا في الربع الأخير من القرن العشرين .

العلاقة التاريخية بين العروبة والإسلام في حقيقة الأمر علاقة مركبة ، فهناك أولاً أثر الإسلام في العروبة ، وكيف طور تلك العروبة السابقة على الإسلام ذاته بعدة قرون من حيث المفهوم أولاً ومن حيث تشكيل ظاهرة الانتماء بخصائص معينة ثانيًا ، ولكن من ناحية أخرى هناك منجزات معينة للإسلام ، ما يستطيع أن يحققها ذلك الدين دون تلك العروبة التي قدمت للإسلام مجموعة من العناصر ، تفاعلت مع جوهر الدعوة لتساهم في تطور دعوة الإسلام ، ولتفرض على ذلك التطور مذاقًا خاصًا ، لتحقق ذلك البناء المتكامل الذي نصفه الآن بأنه تراثنا التاريخي والقومي ، هذا التطور يملك أبعاده المتعددة ، وأحد هذه الأبعاد التي تعنينا في هذا النطاق على وجه التحديد هو مفهوم الدولة ذاتها ، أي ذلك البناء الذي تمركزت حوله الوظيفة الحضارية للدعوة الإسلامية .

متابعة هذه الأبعاد الثلاثة ، سوف تفصح عن حقيقة العلاقة بين العروبة والإسلام كما سجلتها خبرة الأحداث المتعاقبة منذ أكثر من عشرين قرنًا - وحتى اليوم - في حلقات متتابعة من التطور ، فلنحاول أن نفهم دلالة هذا التطور ولو في معناها العام .

أ - أول تساؤل لابد وأن نطرحه: ماذا فعلت العروبة للإسلام ؟ ماذا قدمت لتدعيم تلك الثورة الإسلامية التى فرضها القرآن مع الدعوة المحمدية ؟ لو أردنا أن نحدد عناصر العروبة إزاء الإسلام، أو بعبارة أخرى: ما فعلته العروبة لتدعيم الدين الإسلامى، بحيث أضحت العروبة بمثابة القلب لتلك الحضارة ولذلك التراث، لكان علينا أن نعود إلى حقائق ثلاث يجب علينا أن نعى معناها ودلالتها الحقيقية في ذلك البناء الشامخ:

أولاً: اللغة حيث يصير القرآن أداتها المعبرة ، بل وبحيث فقط من خلاله تحول الكتاب المقدس إلى منطق عربى ثابت ، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْاًنَا عَربيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقلُون ﴾ [يوسف: 2] لقد كتب القرآن باللغة العربية ، واستخدمت في صياغة المفاهيم العربية للتعبير عن مدركات الدعوة الإسلامية واللغة ليست فقط رموز وألفاظ إنها مدركات يتكون منها نظام كامل للتعامل الذهني من التصور للحقيقة ، وهل يستطيع اليوم غير العربي أن يبلور منطق الإسلام إلا من خلال تلك اللغة التي هي لغة القرآن ، القرآن ليس مجرد ألفاظ إنه الأداة المعبرة عن منطق ثابت وهو منطق العروبة اللغوية .

ثانيًا: كذلك فإن هذه العروبة هي التي قدمت التصور والمدركات الفقهية. الفقهاء - أي أولئك الذين أقاموا صرحًا كاملاً لقواعد التعامل والممارسة - إنما عاشوا على لغة القرآن ومدركاته، أو استطاعوا من خلال التعامل فقط مع ذلك التراث العربي لغة ومفهومًا وإدراكًا، واستنادًا إلى الاستنباط الفكري والقياسي المتخصص المستند إلى جوهر التعاليم القرآنية أن يبنوا ذلك الإطار للمارسات اليومية، الذي تميز بالتكامل والتفريع والتناسق في آن واحد، وهل استطاع فقيه آخر غير عربي أن يقدم لنا نموذجًا متميزًا للتعامل والممارسة أيضًا في نطاق التعاليم الإسلامية؟

الأثمة الأربعة تعاملوا مع نظمهم الفكرية ، وبغض النظر عن خلافاتهم من منطلقات واحدة في جميع التطبيقات الإسلامية الأخرى غير العربية - من أقصى « الهند » حتى الولايات المتحدة اليوم -لا تحال إلا إلى فقيه عربى ، وإلى فقه عربى وعندما حاول مفكرو « إيران » في لحظة فوران انتهوا بالفشل الذريع (أ) .

ثالثًا: القيادات الكبرى والتى وحدها خلقت التعامل وفرضت إرادة الدولة واستطاعت بناء دولة تنتمى وتستمد مصادرها الحقيقية من الأصل العربى ، إن الحضارة ليست مجرد تعاليم ، ولكنها انطلاقة فردية فى مواجهة المجهول ، ومغامرة بشرية فى عالم المثاليات ، ولم يفعل ذلك إلا مجموعة من الفئات المختارة - التى شكلتها وصاغتها الأمة العربية ، فمن الذى واجه مشكلة بناء الدولة ، وهو أول التحديات التى واجهت الفيضان الإسلامى وأكثرها خطورة ؟ لو اقتصرنا فقط - على سبيل المثال - على الاسماء الخلاقة التى أرست تقاليد هذه الدولة الكبرى ؛ لكان علينا أن نتوقف بإعجاب ورهبة أمام أسماء خلفاء أربع هم : عمر بن الخطاب ، ثم معاوية ، وأكملها عمر بن عبد العزيز ، وسمح لها بالانتقال إلى المفهوم العالمي هارون الرشيد ، الأول : خرج بالدولة من الصحراء إلى المدينة ،

<sup>(</sup>۱) هذه المقولة للأسف تتنافى مع الواقع التاريخى ، فعلماء الإسلام الأجــلاء أغلبهم من غير العرب ، وإن كتبوا بالعربية ، كما أن التجربة الإيرانية اليوم تجاوزت فى فقهها اللغة العربية .

والثانى: انتقل بالدولة من عالم الانغلاق القطرى إلى عالم الانفتاح القومى ، والثالث: استعاد مثاليات البناء السياسى من نقاء وإيمان كما صاغها الرسول عليه ، ثم جاء هارون الرشيد فنقل الدولة إلى وظيفتها العالمية ، أسماء عربية انطلقت جميعها من إدراك عربى وتعبير عن العقل العربى .

## الإسلام إزاء العروبة:

هذه هي العروبة وما قدمت للإسلام ، وهذا هو ما قدمه المجتمع العربي لتحقيق الازدهار الإسلامي كدعوة وكحضارة ، لكن يظل ثمة شطر آخر يجب أن نحده بوضوح ، وأن نجيب عليه بدقة : ما هي وظيفة الإسلام إزاء العروبة السياسية ؟

ب - ماذا قدم الإسلام لتلك العروبة التي رأياها قبل الإسلام ، والتي ما كانت تستطيع بجهودها الذاتية أن تحققه وأن تحصل عليها ؟ أيضًا بهذا الصدد وبتبسيط مطلق علينا أن نقف إزاء حقائق ثلاث :

أولاً: نظام القيم ، فالإسلام تعاليم ومثاليات ، والأخلاقيات الإسلامية هي وحدها التي مكنت المجتمع العربي من أن يكتشف ذاته المثالية العربية . وماكان يستطيع أن يصوغها في إطار متكامل سوى من خلال تلك القيم ، وذلك النظام للقيم (١) الذي وصفه وصاغه القرآن .

ثانيًا: الوحدة والتماسك. ماذا كان العرب قبل الإسلام غير مجموعة متفرقة من القبائل والشعوب؟ لقد سبق من متابعتنا التاريخية أن رأينا التعدد - ما بين الشمال والجنوب والوسط في شبه الجزيرة - وكيف أن المجتمع العربي لم يستطع - رغم ازدهاره في بعض المراحل - أن يحقق لنفسه أي وحدة - حتى جاء الإسلام فخلق الدولة الواحدة القاهرة التي فرضت الاحترام في كل مكان.

ثالثًا: الوظيفة الحضارية ، الإسلام هو دعوة لقيادة الشعوب والارتقاء بالفرد من مستوى التبعية والتخلف والأنانية ، إلى الأصالة والقدرة والاستعداد للتضحية . فقط الإسلام مكن العروبة من أن تفهم هذه الوظيفة ، فتنقل عالم الهمجية إلى ذلك النموذج

<sup>(</sup>۱) للقيم: كلمة قيم Values يحيط بها الكثير من الغموض والخلط ، سواء من الناحية اللغوية أو الناحية اللعوية أو الناحية الاصطلاحية ، ولكن حقيقتها هي كلمة قرآنية بليغة ، فكلمة (قيم ) هي جمع (قيمة ) أي الأمر المعتدل ، في الوضع الأمثل ، قال تعالى : ﴿ ... وذلك دين القيمة ﴾ [ البينة : 5 ] ، وقال تعالى : ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ [ البينة : 3 ] . راجع لمزيد من الإيضاح كتاب : « كيف نفكر استراتيجيًا ، اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل ، مركز الإعلام العربي ، القاهرة عام 1997 ص 30 وما بعدها .

الذي لم تستطع الإنسانية حتى اليوم أن تخلق مثيلاً أو بديلاً له .

جـ - هذا الإطار العام الذي بلورنا عناصره بهذا التبسيط المطلق ، يسمح لنا أن نفهم كيف أن العلاقة بين العروبة والإسلام ، هي علاقة مركبة تختلف من حيث أبعادها ومستوياتها ، ويجب أن تتحد تلك العلاقة بصراحة ووضوح ، ولو نظرنا إلى الدلالة التاريخية واقتصرنا مؤقتًا على هذه الدلالة ؛ لوجدنا أن تلك العلاقة ، ورغم أنها أخذت صور التفاعل المتبادل بحيث أن الإسلام بدون العروبة ما كان قادرًا على أن ينتشر ، ويحقق تلك الفاعلية التي بدت واضحة منذ القرن الثالث الهجرى ، وأن العروبة دون الإسلام ما كان يمكن أن تونع ذلك الإيناع الذي نعرفه ، والذي سمح لها بأن تثب لتكون أول نموذج لدولة القومية خلال النصف الأول من العصر الأموى ، وبصفة عامة خلال القرن الأول للهجرى في مجموعه ، إلا أن هذه العلاقة - في حقيقة الأمر - تدور حول ثلاثة عناصر يكمل كل منها الآخر :

أولاً: هناك العلاقة التاريخية بمعنى التوالد الـزمنى ، حيث الدولة القومية العربية هي التي أعدت للدولة العالمية الإسلامية ، فهي مـقدمة لها ومرحلة لازمـة وضرورية للوصول إليها ، العروبة قدمت للإسلام من جانب ، وهي كمـفهوم قومي أعدت للدولة العالمية التي هي جوهر النظام السياسي الإسلامي من جانب آخر .

ثانيًا: وهناك العلاقة النظامية ، وهى النتاج الطبعى للعلاقة التاريخية ، حيث أن الدولة العالمية – الدولة العباسية – قامت على الدولة القومية . إن الدولة العالمية التى حولها يتبلور الإسلام في حقيقتها ، هى نتاج للدولة القومية التى تم بناؤها بفضل العروبة السياسية .

ثالثًا: ثم هناك العلاقة الوظيفية ، حيث أن الإسلام وظف العروبة لأهدافه المثالية . وحيث أن العروبة وظفت الإسلام لتحقيق وحدتها العضوية ووظيفتها التاريخية .

لنستطيع أن نفهم معنى هذه العلاقة ذات الأبعاد الثلاثة ، ونستخلص نتائجها ونطلق هذه النتائج على واقعنا المعاصر ، علينا أن نعود مرة أخرى إلى المتابعة التاريخية - بناء الدولة في تراثنا - وفي ذلك النموذج الذي ينتهى بالعصر العباسي الأول - مر بمراحل ثلاث ، مرحلة المدولة ، ثم مرحلة الدولة القومية وأخيراً مرحلة الدولة العالمية :

الأولى وهي: التي استمرت منذ الدعوة حتى مجيء عمر بن الخطاب إجمالاً . خلال هذه المرحلة كانت الدولة تدور وتتحدد بما يسمى الدولة - المدينة إنها تذكرنا بالنماذج الأولى للوجود السياسي « كأثينا وروما» . إنها مكة تستقبل محمداً على عقب غياب لتبدأ بوضع أصول الإدراك الجديد للحياة السياسية ، وهي في هذه المرحلة تستمر في رسالتها

السابقة على الدعوة الإسلامية ، ولكنها وقد طُعّمت بدم جديد وبمثالية جديدة بصبغة خاصة و بوظيفة عالمية - لا تزال عناصرها لا تعدو أن تكون مبادىء عامة مجردة ، الرسول علق - أى ربّى - الرجال وقدم نموذج القيادة المثالية ، وجاء عمر بن الخطاب ليخرج بهذا إلى العالم الفسيح الذى حوله فاتحًا ، ومنذ تلك اللحظة بدأت الدولة القومية - الدولة العربية - التى سوف تكون نموذج التحليل فى فلسفة « ابن خلدون » حيث يستخدم كلمة العصبية للتعبير عن مفهوم القومية ، عمر بن الخطاب ، ثم معاوية وعقبهما عمر بن عبد العزيز كل منهم قدم إسهاماته ومعهم آخرون فى بناء الدولة القومية ، إنها الدولة العربية الأولى التى سوف تستغرق قرابة قرن كامل من الزمان على الأقل فى خلال هذه الفترة سوف تتفاعل القيم الإسلامية مع القدرة العربية ، ولكن فى نطاق محدد أساسه : أن الشعوب الأخرى تأتى وتنطوى تحت هذه المظلة ، لتقودها الصفوة المختارة العربية ، وعندما نصل إلى العصر العباسى ، نجد مفهوم الدولة القومية قد اختفى ، وتحلل ليحل محله مفهوم الدولة العالمية ، ونجد كيف تغلغلت فى الإدراك الجديد مفاهيم أخرى أكشر توافقًا وانسجامًا مع مفهوم الدولة العالمية .

فلنقف مؤقتًا إزاء النتائج التي يجب أن نعيها من هذه المتابعة التاريخية :

أولاً: الدولة القومية مرحلة سابقة على الدولة العالمية ولازمة حتى نستطيع أن نصل إلى هذا التطبيق الأخير ، والدولة القومية تاريخيًا في تراثنا سبقت الدولة العالمية ، وأعدت لها ، وما كانت الدولة العالمية تستطيع أن تتواجد قبل أن نجتاز مرحلة البناء القومي .

ثانيًا: أن واقعنا المعاصر يرتبط ببقاء الدولة القومية ، وليس ببناء الدولة العالمية ، بل ولا ندرى هل يصلح الإطار المعاصر لبناء الدولة العالمية من عدمه ؟

ثالثًا: الدولة القومية في تراثنا تعنى الدولة التي تستند إلى مفهوم العصبية . والعصبية لا تعنى سوى التماسك ، لا تعنى التفرقة ، ولا التميز العنصرى ، مفهوم التميز العنصرى، مفهوم دخيل على تقاليدنا ، لم يتسرب إلى أمتنا العربية إلا عقب الاحتكاك بالعالم الغربي وفي ثنايا هذا الاحتكاك .

وكل من هذه النتائج تملك مقدماتها ، وتفرض أيضًا مواقف معينة من حيث التعامل مع الواقع المعاصر .

فهل نحن قادرون على هذه المواجهة ؟!









## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« سوف أظل عربيًا .

ليس فقط لأنني هكذا ولدت ، ولا يعود ذلك فقط لإيماني بأن حضارة آبائي هي تعبير عن وجودي الـذاتي ، وهويتي القومية وحقيقتي الكامنة ، حـيث لو ابتعدت عنها لشوهت تكويني النفسي ووظيفتي المتاريخية ، وليس فقط لأن العناية الإلهية التي اختارت أرض أجدادي لأن تكون هادية ومبشرة ، لتضع على عاتق الأمة التي أنتمي إليها وظيفة القيادة للإنسانية المعذبة ، وليس فقط لأنني عقب ربع قرن من التشرد الفكرى - بين حفارة وأخرى - لم أجد أي حضارة غير تلك التي أنتمي إليها ، تجـذبني وتخلق في ذاتي الإعجاب والانبهار الذي وحـده قد يبـرر أو يفسـر الخيـانة والتخلى، ولكن لأن هناك مجموعة أخرى من الأسباب تشدني إلى أن أتحدث مع أولئك الذين شاءت الأحداث إلا أن تجعل لهم وزنًا في عالمنا المعاصر . أولئك الذين يخرجون علينا من آن لآخر يشنفون آذاننا بأسطورة الحضارة الغربية تارة ، وتارة أخرى بحديث السلام، كذلك تلك المجموعة من الأذناب - التي تتكون من حصيلتها ما نسميه بظاهرة « الزفة السياسية » - في حاجة إلى نوع من المنطق واللغة التي لا بد وأن تفرض عليهم أن يتساءلوا بينهم وبين أنفسهم عن حقيقة تلك الموجات الكاذبة التبي تحيط بنا ، والتي ليست إلا تعبيرًا عن ظاهرة المرض التبي هي بدورها تملي وظيفتها ؛ لأنها ضرورة تفرضها طبيعة الوجود الإنساني ، حتى نستطيع أن نكشف مدى صلابة إيماننا ورسوخ عقيدتنا ، ولماذا نذهب بعيداً ؟ ألم يقل رسولنا الكريم : « خاطبوا الناس على قدر عقولهم»؟

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 98، في 25 آذار - أبريل - 1985، ص 26 وما بعدها .

ونحن نريد أن نخاطب اليـوم أولئك القادة العرب ، ومن يسيـرون وراءهم من رجال «الزفة السياسية » في ذلك الذي يسمى بعملية « التـسوية » وتارة أخرى « المبادرة المصرية»، وذلك دون الحـديث عن عـمليـة الحج من جـانب أغـلب زعـمائنا إلى « مكة الجـديدة» «واشنطن» عـاصمة الامـبراطورية الكـبرى ، لا بد وأن يتسـاءل القارئ : ومـا صلة ذلك بحديثنا عن العروبة والقومية العربية ؟

مهلاً يا بُنِّي فلنبدأ من المقدمات .

علينا أن نقدم بمجموعة من الملاحظات:

أولاً: تحليل أى ظاهرة قومية لابد له من مقدمات ثلاث: مفاهيم أولاً ، ومواقف ثانيًا ، وسياسات ثالثًا .

المفاهيم: هي مجموعة المدركات التي يتحدد من خلالها إطار معين للوجود الإنساني، ولموضع مجتمع معين من ذلك الوجود الإنساني .

ثم مواقف : وهى تعبيرات مختلفة فى مواجهة الأحداث ، فكرية أو سلوكية - تترتب على ذلك الإدراك وعلى مستوى القناعة به ، لتعلن عن قدرة وصلاحية للتعامل ، باسم تلك المفاهيم والمدركات .

القومية: هي حرب سياسية ضد الـذات أولاً ؛ لانها صراع ضد المجهول ، وضد الآخرين ؛ لأنها تعنى انتزاع حقوق الذات من أنياب الذئاب ثانيًا . وهذا لا يتأتى إلا من خلال المواقف الفردية والجماعية ، وهي ثالثًا سياسة ، فهي تعنى تعامل بعيد المدى مع كل من يقف ضد تغيير وضع معين سواء لخدمة مصالحه الآنية والمستقبلية ، أو الرهبة إزاء بروز عملاق جديد بما يعنيه ذلك من احتمالات في تغيير في موازين التعامل ، وهذا لا يتم إلا من خلال التخطيط للحركة في تنقلاتها المتتابعة ، من موقف لموقف ، ومن نصر إلى نصر، أو من هزيمة إلى نصر ، بل ومن هزيمة لاحتمالات هزيمة أخرى .

ثانيًا: في هذا العرض المتتابع لفلسفتنا القومية ، لا بد وأن نتابع المدركات ، ثم من خلالها نجمع المواقف ونستخلص عقب ذلك السياسات ، ولكن الظروف التي تعيشها الأمة العربية والمأساة التي تدور حولنا ، قد تفرض علينا أن نقدم أو نؤخر ، وإذا كنا اليوم ننتقل بلا مقدمات إلى جزئية متعلقة بالسياسة الدولية - في علاقتها بالقومية العربية - فليس ذلك خروجًا عن الموضوع ، ولكنه تغيير فرضته الظروف في عناصر المتابعة المنطقية للتحليل ، بل سوف نرى في موضع آخر كيف أن أحد نواحي النقص - في تقاليد الفكر القومي العربي - هو أنه لم يُولي الإطار الدولي للتعامل مع الوجود العربي موضعه من الأهمة .

ثالثاً: كذلك علينا أن نتذكر أن أى قومية جديدة لا بد وأن تُواجَه بالعداوة من جميع القوى الدولية ، هذه حقيقة يعرفها كل من يرصد التاريخ ، يقول « ديجول » فى حديثه التاريخي عقب عودته من منفاه وتحرير فرنسا : « يا أمتى ، كل قومية وحيدة فى صراعها وليس لها سوى إرادتها النقية الصافية » ولا ينتظر زعيم حقيقي يقود أمة فى تأكيد تكاملها القومي من حوله سوى أعداء وعداوات ، وبراعته هو فى أن يُحيل العداوة إلى صداقة ولو مؤقتة وإن لم يستطع فعليه أن يعرف جيداً أنه لا صديق له سوى شعبه وإرادة ذلك الشعب والتحدى الحقيقي الذي يتعين عليه أن يواجهه الزعيم ، هو أن ينصهر هو وشعبه فى بوتقة واحدة . هذه هي إرادة القدر ، وهذه هي قصة التاريخ ، والأمثلة والنماذج لا تحصى . «سمارك » في ألمانيا « وكافور » في إيطاليا يشهدان على هذه الحقيقة .

رابعً : الاستسلام له منطقه وله استراتيجيته ، منطقه هو استجداء الحقوق واستراتيجيته أساسها الحصول على الثمن مقدمًا من جانب ، وشيء خير من لا شيء من جانب آخر!

نحن لسنا في مقام الدفاع عن هذه الاستراتيجية ، ولكننا نود أن نوضح لأولئك الذين يتحدثون عن ذلك أن هذه الممارسةبدورها في حاجة إلى حنكة معينة . « السادات » عندما انطلق في هذه الاستراتيجية لم يخطئ فقط في أن اتبع استراتيجية الاستسلام ، ولكنه-وهذا ما هو أخطر - أخطأ في أنه لم يفهم استراتيجية الاستسلام إن وثق بنفسه وقدراته وصلاحية أعوانه فكانت الطامة التي دفع وحده ثمنها لقد فهم منطق الإسلام وهو استجداء الحقوق ، ومن ثم عملية التمثيل ، وإعادة التشكيل الكلي لإطار الحركة التي انطلق منها فأسلوب « البذاءة اللفظية » ، ثم منهاجية الاستعانة بعناصر هو أول من احتقرها في جميع مراحل تاريخه السياسي ، أمور جميعها لا يمكن تفسيرها إلا من هذا المنطلق ولكن لم يفهم منها أن هذا المنطق يفرض بدوره استراتيجية معينة ، فكانت الكارثة . فالكارثة برزت أولاً في صيف 1971 عندما اندفع في زيارة القدس ليفاجيء السياسة الأمريكية ، وبرز ثانيًا في صيف 1981 عندما وجد الرئيس « ريجان » يقف منه موقف السلبية والترفع فعاد إلى مصر وقد فقد توازنه فانطلق في رحلته المعروفة التي كلفته حياته .

### ولكن ماذا نريد من هذه الملاحظات ؟

إن السؤال الذى نطرحه بصراحة ووضوح هو: هل تساءل أولئك الزعماء والقادة الذين ارتبطوا بالأحداث السابق ذكرها ؛ والذين يتبارون في الحج إلى « واشنطن» عن ماهية حقيقة الإدراك الأمريكي للقضية العربية ؟ وبصفة خاصة : ما هي خصائص الإدراك السائد في الإدارة الأمريكية الحالية والتي كان يقف على قمتها آنذاك الرئيس « ريجان » ؟

« واشنطن » تنظر إلى الوطن العربى على أنه ينتمى إلى العالم الثالث ، ومن ثم يخضع لنفس المفاهيم التى يخضع لها ذلك العالم فى الإدراك الأمريكى . يكمل ذلك الموقع الاستراتيجي من جانب ، وسيطرة تقاليد الحضارة غير الكاثوليكية من جانب آخر ، ومن ثم تتحد عناصر هذا الإدراك بأربعة متغيرات أساسية :

أولاً: مواجهة أى حركات ترمى إلى تغيير الوضع القائم فى أى بقعة من أجزاء الوطن العربى . إن أى حركة من هذا النوع هى نوع من الإرهاب الدولى ، يقول «هيغ» بهذا الخصوص بصراحة مخيفة : « إن مفهوم مقاومة الإرهاب الدولى - وهو الاصطلاح الذى استخدم للتعبير عن حركات التغيير فى دول العالم الثالث ، بما فى ذلك الوطن العربى - يجب أن يحل فى اهتمامنا موضع الدفاع عن حقوق الإنسان » .

ثانيًا: مواجهة حركات التغيير ، يجب أن تتم من خلال استخدام القوة العسكرية ، وقد وضع «البنتاجون » لذلك برامج عديدة للتدريب ضد حرب العصابات في نماذج متعددة: حرب العصابات في المناطق الجبلية ، حروب الكر والفر في الصحاري المتسعة ، حركات المقاومة للتدمير في المدن ومواقع التجمع السكاني ، ومنطق التعامل مع حركات التغيير في الوطن العربي هو فقط القوة و القدرة العسكرية ، والذي يعنى القيادات الأمريكية المعاصرة هو القدرة على الاستئصال الجسدي والعضوى لأي قوى ثورية ، أو رافضة للتعاون وها هي القيادة الأمريكية قد أدخلت في تخطيطها مفهوم التعامل داخل التجمعات السكانية. والواقع أن الحركات العسكرية في داخل هذه التجمعات تفرض أبعادًا جديدة : العدد الضخم من السكان مع ضيق المساحة الأمر الذي يقيد من حرية الحركة ، بل في كثير من الأحيان - إن لم يكن في أغلبها - انعدام أو ضيق الطرق ، وذلك فضلاً عن تعدد الأماكن الصالحة للاختفاء وللمفاجأة ، وخبرة « بيروت » فرضت على القيادة العسكرية الأمريكية إعادة النظر في جميع مدركاتها . بعض خبرائها يعتقد أن ثورة عنيفة في مدينة ك «القاهرة» يستحيل إخمادها بأي قوة عسكرية تقليدية مهما بلغ حمهما ، وعدد المدن المرشحة لنفس الظاهرة في الوطن خلال فـترة لن تتجاوز خمسة عشر عـامًا أكثر من عشرة مدن عملاقة منها على سبيل المثال « بغداد ، ودمشق ، والرياض ، والإسكندرية ، وتونس، والجزائر ، والدار البيضاء».

ثالثاً: الأدوات التى تستند إليها الاستراتيجية الأمريكية الجديدة فى تعاملها مع الوطن العربى عديدة ، ولكن يكفى أن نؤكد على البعض منها ، ورغم أن هذا الموضوع ظل حتى وقت قريب تحيطه السرية ، إلا أن التقرير المشهور الذى وضعه الأمريكي « كلارك » المستشار بمجلس الأمن القومى الأمريكي ، والذى استطاعت مجلة « لوموند » الدبلوماسية الفرنسية

أن تحصلُ عليه ، وتنشره كاملاً كافيًا للكشف عن الكثير من الخفايا ، ونحن نستطيع أن نؤكد استنادًا إلى ذلك التقرير على الأدوات الأربع التالية :

- أ مفهوم « الطب الوقائي ».
  - ب الثورة المضادة .
  - ج التدخل السريع .
- د التركيز على قوة النيران المكثفة .

أدوات أربع ولكنها تنبع من مفهومين أساسيين: الوقاية أولاً خير من العلاج، ومن ثم يجب ألا ننتظر حتى تنفجر الثورة أو حركات الرفض بل يجب اقتطاعها مسبقاً. والثانى عندما نتدخل فنلدع جانبًا مفهوم التدرج في التدخل وإنما يجب أن يكون هذا التدخل كثيفًا صاعقًا. وبعبارة أخرى: أول ما يجب أن تهتم به الإدارة الأمريكية هو عملية حصر حقيقية للقوى والقيادات القادرة أو الصالحة لأن تكون بؤرة رفض على قسط معين من الفاعلية. وعندما تكتشف الإدارة الإمريكية ذلك عليها أن تلجأ لجميع الوسائل لاستئصال تلك القوى والقيادات: الترغيب والتطويع خطوة أولى. وإن لم تفلح فالقبض والسجن خطوة ثانية، وإلا فالقتل والاستئصال الجسدى، وهذا ما يسمح لنا بأن نفهم الوظيفة التي تؤديها مراكز البحوث المنتشرة خلف مزاعم الأهداف والاعتبارات الأكاديمية، يقول «كلارك» في تقريره السالف ذكره: «ولتستطيع هذه السياسة أن تكون مجدية، فإن السياسة الأمريكية تفترض الملاحظة المستمرة لسلوك المواطنين من خلال البوليس وناقلى المعلومات للإدارة الحكومية وكذلك من خلال وضع نظام حديث للتصنت والمراقبة فضلاً عن معالجة المعلومات».

رابعًا: خلق تحالف استراتيجي يحتضن المنطقة ، فالتحالف الأمريكي الأطلنطي حقيقة قائمة . والتحالف أو التعاون الاستراتيجي « الإسرائيلي » الأمريكي الذي وُقع عليه في نوفمبر / تشرين الثاني 1983. ورغم أن بنوده لا تزال سرية إلا أنه يقود إلى نتيجة واضحة ، وهي أن إسرائيل قد أضحت الحليف الثابت لحلف الأطلنطي من خلال ارتباطها بالولايات المتحدة . فالتعاون بين القوات الثلاث أضحي حقيقة كاملة على مستوى التخطيط وتبادل المعلومات ومشاكل الأمن ، وكل ما له صلة بعملية المواجهة ، سواء لدول المنطقة أو الدفاع عن المنطقة .

ما الذي يعنيه ذلك ؟

ثمة مجموعة من النتائج يجب أن يُدخلها رجل الدولة المسؤول في وطننا العربي في اعتباره وأن يجعل منها محور تعامله مع السياسة الأمريكية ، ويعنينا

#### منها أساسًا ثلاثة نتائج:

أولاً: الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تقف من إمكانيات التغيير في المنطقة إلا موقف الرفض العنيف. إنها تدافع عن الوضع القائم وتحمى ذلك الوضع القائم بجميع الوسائل إلا إذا كان ذلك التغيير فقط لصالح سياستها ، الوضع القائم يعنى أولاً التخلف وثانيًا التجزئة ، ولذلك فهي تعمل على تنمية التخلف ، وتدفع إلى ترسيخ التجزئة وكما دافعت «بريطانيا» عن القوى الرجعية ، حتى من خلال جامعة الدول العربية ، فكذلك «واشنطن» لا يمكن أن تدافع إلا عن كل ما يمثل الجمود والتيبس بل إنها تخطط لتفرغ المنطقة من كل عناصر التغيير والتجديد ، ولنتذكر سياستها التي أضحت معروفة بصدد تشجيع هجرة العقول العربية واستنزافها .

ثانيًا: ثم يأتى فيكمل تلك النظرة إلى المنطقة على أنها إحدى بقاع الخطر بالنسبة لاحتمالات فيضان الشعوب الملونة ، لقد تجمعت في هذه المنطقة بالنسبة للإدراك الأمريكي جميع أسباب العداوة ، شعوب ملونة أولاً ، وهي شعوب لا تدين للحضارة الغربية الكاثوليكية ثانيًا ، وهي تناصب إسرائيل الطفل المدلل العداء ثالثًا ، جميع المدركات الأمريكية تفرض على قيادة الدولة الامبراطورية الوقوف من التطور القومي العربي موقف العداوة المميتة ، فالإيمان بالوظيفة القيادية للعالم الرأسمالي الكاثوليكي الغربي الذي تتزعمه الولايات المتحدة ، وهو وحده المحور الحقيقي للقناعة الأمريكية ، هذه القناعة لا بدوأن تجد امتدادها في السياسة الخارجية ضرورة العودة إلى تقاليد أمريكا للأمريكيين النظرة إلى القارة الأمريكية على أنها بمثابة قلعة محاصرة ، والاعتماد فقط على الذات وعدم الثقة في أي حليف سوى الكيان الصهيوني ، إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت مقدماتها ، وأحد هذه القدمات هو الاستئصال التدريجي المقنع للشعوب الملونة ، والسعب العربي هو أحط هذه الشعوب الملونة ، والشعب العربي هو أحط هذه الشعوب الملونة ، والشعوب الملونة .

ثالثًا: العلاقة بين « واشنطن ، وتل أبيب » هي علاقة عيضوية بين حليفين ، ومعنى ذلك أن « واشنطن » لا يمكن أن تتبنى سوى وجهات نظر ومصالح الكيان الصهيونى فهل نحن في حاجة لأن نذكر أين يقف هذا الكيان من القومية العربية .

#### أيهما أكثر أهمية ؟

على أولئك الذين يحجون إلى « واشنطن» أن يفهموا جميع هذه الحقائق . عليهم أن يعوا حقيقة اللعبة الدولية التى تدور رحاها حول المنطقة ، وهل أستطيع أن أسأل الرئيس حسنى مبارك : أيهما أكثر هيبة في «واشنطن » الرئيس «جمال عبد الناصر » وهو مهزوم عسكريًا عقب حرب الأيام الستة ، أم الرئيس « السادات » وهو منتصر عقب حرب أكتوبر؟

وكم مرة ذهب « جمال عبد الناصر » إلى الولايات المتحدة يستجدى رضاء رعاة البقر ؟ وهل أستطيع أن أسأل « الملك فهد » : لماذا هذا الاستسلام وأنت الذى أنقذت الاقتصاد الأمريكي وأعدت للدولار الأمريكي هيبته بفيضل الهبات السخية في شكل أذونات للخزانة الأمريكية عندما كان الدولار يتدهور وينزلق إلى أسفل يوميًا ؟ أنت تمثل قوة معينة فلماذا الاستسلام ؟ وإن كان الأمر كذلك ، ألا تعلم أن لذلك فن واستراتيجية؟ هل أذكرك يا سيدى بواقعة : عندما أراد « نيكسون » أن يلتقي « بماوتسي تونغ » تعين على زعيم الدولة الأمريكية المتغطرس أن يحج إلى « بكين » ، وفرضت عليه القيادة الصينية أن يخلع حذاءه قبل الدخول في قدس الأقداس ، وظل ينتظر على باب الزعيم الأكبر عدة ساعات ، حتى سمح له بأن يمثل في حضرة القائد ، هكذا تعلمت الولايات المتحدة كيف تتعامل مع الدولة الصفراء .

فهل آن لنا أن نتعلم فن السياسة ؟

نعم: نحن أمة السياسة لم نعد نعرف معنى السياسة .

رغم ذلك : سوف أظل أصرخ بعروبتي ، وثقتى في مستقبل تلك العروبة ؛ لأننى أعلم أن كل ليل لا بد وأن ينتهي بشروق الشمس » .







المقالة الثالثة عشر (\*)



تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

## « نعم سوف أظل عربيًا

# هل تدرى يا بُنّى لماذا ؟

نعم لن يصيبنى الكلل ، ولن يعترينى الوهن ، مهما كررت ورددت هذه الصرخة ، إنها موسيقى تصدح فى آذانى حتى ولو كانت الآذان الأخرى لا تسمعها ، وهى إن سمعتها فهى على كل غير قادرة على أن تفهم معناها الحقيقى . أليست هذه العروبة هى وهى وحدها التى أعلنت إنسانية الإنسان ؟ وأليس هذا الإنسان فى أرض فارس شرقًا ، وفى أرض النيل والشام غربًا ، هو الذى أسرع لينصهر فى الإرادة الجديدة ، وينطوى تحت القيادة العربية ، وهو زارع الحضارات ، وبانى المجد التاريخى ، فإذا به يندمج فى جسد تلك القيادة ، ليضع أصول مجد الدولة القومية العربية الأول فى العصر الأموى عهداً لتأسيس الدولة العالمية الوحيدة التى خبرها ، وذاق مرها وحلوها الإنسان منذ وجوده وحتى اليوم ، حول «بغداد» عاصمة العباسيين ؟

ولكن لماذ نذهب بعيدًا نلقى بأنفسنا فى متاهات التاريخ القديم ؟ فلنقف ولو لعدة لحظات إزاء مأساتنا التى نعيشها منذ أكثر من قرنين من الزمان ، ولا نزال نحن المفكرين ندور فى متاهاتها غير قادرين على أن نخرج من موجاتها المتعاقبة ، ورغم أن الطريق واضح وليس فى حاجة إلى الكثير من الجهد أو المعاناة ، هناك مجموعة من المفاهيم قد ترسبت فى مدركاتنا المعاصرة، وأضحت تمثل عناصر أساسية للتصور السياسى فى عالمنا العربى المعاصر ، وهى جميعها مفاهيم خاطئة ؛ بل إنها تعبر عن عملية إعادة تشكيل للمنطق العربى بقصد تسميم ذلك المنطق وتوجيهه فى مسارات ليست فقط غير علمية

(\*) مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 99 ، في ا نيسان - مايو - 1985.

ر ص 26 وما بعدها .

ولكنها - وهذا ما هو أخطر - قادرة على خلق الإدراك الخاطئ والمشوه ، بحيث تقود إلى ترسيب تصورات لا يمكن إلا أن تؤدى إلى تفتيت الوحدة القومية ، وتشويه الإدراك الذاتى بحقيقة الوظيفة الحضارية .

أ - علينا منذ البداية أن نحدد مجموعة من المنطلقات والثوابت الأساسية ، التي يجب أن تكون واضحة في ذهن كل من يحاول أن يتعرض لتحليل مفهوم القومية العربية :

أولاً: كل انبثاق قومى هو حدث ، وبقدر قوة الحدث تكون فاعلية النتائج . والفاعلية تعنى منطقًا متميزًا ، وحركة تملك خصائصها الذاتية ، وإدارة لتلك الحركة ذات الإدراك الذي يجب ألا يختلط بأى إدراك آخر ، التاريخ بهذا المعنى لا يكرر نفسه ، والدلالة من ثم في تعميم ننائج الحدث تظل دائمًا نسبية . وقوميتنا العربية تملك من الخصائص ما يجعل لها منطقها الخاص ومفهومها المتميز الذي لا يجوز أن يختلط مع أي مفهوم أو تطبيق آخر للقومية السياسية :

ا- فهى- أى القومية العربية- قديمة قدم الإنسانية إنها تمتد لقرابة عشرين قرنًا من الزمان ، وقد سبق ورأينا كيف أن تعبيراتها الأولى سبقت نفس الدعوة الإسلامية بعدة قرون .

2- وهي قومية مركبة متعددة الطبيقات ، إنها تحتضن العديد من القوميات الأخرى والتي ليست إلاجزئيات تمثل مستوى من التكامل الذاتي ، ولكنها تنصهر وتندرج في الإطار الواسع الفضفاض وهو القومية العربية .

3- وهى كلية وشاملة . القومية العربية لا تملك فقط البعد السياسى خلافًا لأى مفهوم آخر للقومية ، إنها تملك أبعادًا حضارية ، بل ودينية ، وقد سبق أن رأينا أن هناك علاقة ديالكتيكية بين القومية العربية والمفهوم الإسلامي للوجود الإنساني .

ثانيًا: كذلك فإن الواقع العربى الذى يرتبط بهذا المفهوم القومى ، ويتفاعل معه ، وبه يتضمن فى حقيقة الأمر تطورات ثلاث لم تجتمع قبل اليوم فى تطور قومى آخر ، وهى تطورات كل منها يملك مذاقه الخاص .

1 - التطور القومى والذى يعنى الشعور والحاجة إلى التكامل القومى ، بمعنى أن هذا المجتمع الواحد المتعدد الأجزاء ، والذى يكون قومية واحدة حيث اللغة واحدة وإرادة التعايش واحدة والخبرة التاريخية واحدة ، في حاجة إلى أن ينصهر في جسد نظامى واحد .

2- ثم هناك التطور الوحدوى ، والذى رغم أنه قد يتشابك مع التطور القومى ، إلا أنه مستقل عنه مداره ذلك الجزء من العالم الذى نستطيع أن نسميه القارة العربية ، التي

تحدها من الشمال المياه المتوسطية ، ومن الجنوب الصحراء الكبرى ، تشعر بحاجتها فى التكامل الاقتصادى ، الأمر الذى يفرض عليها نوعًا من الاندماج الذى يجعل من هذه المنطقة سوقًا واحدة وإقليم دولة واحدة ، بحيث تعبر عن ذاتها فى النطاق الدولى بشخصية قانونية واحدة .

3 - كلاً من هذين التطورين لو تحقق أى منهما - وكلاً منهما يقود ويفرض الآخر - فهو يؤدى إلى إعادة تشكيل علاقة التوازن بين أقطاب التعامل على مستوى الأسرة الدولية ولنتصور بإيجاز ولو مؤقتًا ماذا يحدث لو تمت الوحدة العربية :

أ - التحكم في البحر الأبيض المتوسط - شرقًا قناة السويس ، وغربًا مدخل جبل طارق - فضلاً عن وقوع جميع الجزر الاستراتيجية في دائرة النفوذ العربي « مالطة ، صقلية ، ثم كريت » .

ب - التحكم بطريق مباشر في البحر الأحمر ، وبطريق مباشر في المحيط الهندي .

جـ- التحكم في جـميع المواصلات الجـوية - بين الشرق والغـرب وبالعكس - حيث يتعين عليها أن تجتاز الأجواء العربية .

 $c - \pm l$  سوق استهلاكية – ليست لها مشاكل – تملك القوة الديموجرافية باعتدال ، والقدرة الرأسمالية مع الموارد الطبيعية ، ومن ثم فهى قادرة على أن تخلق صناعتها وأن تحقق نموذجها للتنمية دون عقبات حقيقية (أ) .

لم يعرف التاريخ السياسي - حتى اليوم - نموذجًا مماثلاً لتطور قومي قادر على أن يؤثر ويفرض إعادة تشكيل علاقة التوازن الدولي كنموذج الدولة العربية الموحدة .

ألا يكفى هذا البحث عن منطق ذلك التطور من منطلق خصائصه المتميزة ؟

ثالثًا: إذا انتقلنا إلى الفكر العربى السياسى المعاصر ، لهاكناً مدى ما نعيش فيه من سطحية وعدم قدرة على فهم هذه الحقيقة التى نعيشها ، وسوف نعود في مواضع أخرى لنناقش هذا الفكر تفصيلاً لنحكم عليه باستبعاده كلية عقب تحديد مسؤوليته في الانحطاط العربى ، بل والتيبس الذي أصاب التطور السياسي ، مما لا شك فيه أن آباءنا الأوائل في الفكر القومي والذين قدموا إسهاماتهم خلال النصف الأول من القرن العشرين قد أدوا دورهم بما لهم وما عليهم ، لكن الذي يعنينا من هذه المناقشة هو أن نسائل مثقفي اليوم الذين تخلوا عن وظيفتهم الحقيقية : ماذا فعلوا وماذا قدموا - منذ حلول النظم العسكرية

<sup>(1)</sup> هذه نصيحة عالم مكلوم، لم تجد من يستفيد منها إلا أعداء الأمة الذين سارعوا بتكبيل إرادتها واحتلال ديارها من خلال قواعد عسكرية هنا وهناك ويستنفذون ثرواتها ويجهضون صحوتها ، ومع ذلك فهذه النصيحة هى موضع الاعتبار لدى الصحوة . . وسيأتي اليوم الذي توضع موضع التطبيق إن شاء الله تعالى .

التى غمرت المنطقة خلال الأعوام الشلاثين الماضية ؟ أصاب الفكر العربى نوع من الجمود. وقد تحول مفكرو هذا العالم العربى إلى نوع من مهرجى البلاط ، وظيفتهم التصفيق للحاكم ، والمشاركة في الزفة السياسية، وأضحى ذكر اسم البعض منهم يصيبنا بالغثيان.

فالمثقف موقف والمفكر السياسي إبداع في التعامل مع الموقف وليس هذا الواقع الذي نعيبه قاصر على أولئك الذين وردتهم إلينا الجامعات الأجنبية . إن أحد عناصر المأساة التي نعيشها هو هذا الواقع ، فقد أضحى كل من ذهب إلى إحدى تلك المنازل التي تسمى بأنها جامعات ، و عاد ومعه حقيبة بها عدة كتب جمعها من هنا وهناك ، قد أضحى لا فقط مثقفًا ، بل ومؤهلاً - ومؤصلاً - للفكر القومي ، وضليعًا بتراثنا السياسي ، وقد ساهمت السلطة في ذلك الواقع ، وعليها أن تعرف بدورها مسؤوليتها ، أليست مأساة حقيقية أن نسمع بأن مثل « أنيس منصور» (أ) الذي يجب أن يقف في يوم من الأيام أمام محكمة الجنايات القومية يرشح اليوم عميدًا للأدب العربي، ليجلس على كرسي المفكر والفليسوف طه حسين ؟ وأن يمنح زكمي نجيب محمود جائزة الفكر القومي من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؟ وأن يظل توفيق الحكيم موضع احترام وتقدير كمفكر قومي وكمحلل سياسي للواقع العربي ؟ ولو تتبعت الجوائز التقديرية للمجلس الأعلى للثقافة والعلوم الاجتماعية في «مصر» بتقاليدها التاريخية وتراثها العريق ؛ لهان عليك أن تذرف الدموع ، أما إذا بحثت عن علماء السياسة ، فالكارثة أدهي ، ويُخيّل إليك أن الشرط الأساسي للترقي إلى مستوى الأستاذية هو الجهالة . لقد أضحي من الضروري أن نكتب مؤلفًا باسم « علم الجهل » . كل هذا سوف نعود إليه بالتفصيل من خلال الوقائع والأحداث ، أليست هذه هي ما أسميناه بالمواقف ؟ ولكن لنكتفي مؤقتًا بأن نلاحظ ونسجل.

ب− المفاهيم الخاطئة التي ترسبت في مدركاتنا العربية ، والمرتبطة بالمفهوم القومي عديدة ، ولكن البعض منها يمثل خطورة معينة تفرض علينا منذ البداية أن نناقشها ونحدد موضعها الحقيقي من الإدراك السياسي ، لقد أدت إلى فهم خاطئ لكل ما له صلة بالمدركات القيادية ، فأوقعت زعماءنا والمسؤولين عن حركة التطور السياسي العربي في أخطاء قاتلة ، هذه المفاهيم التي بدأتها الحركات الاستشراقية ، وارتبطت بها حركات التبشير لا تزال حتى اليوم تعمق في خلق التمزق العربي بأساليب مختلفة تتفق مع الواقع الجديد

<sup>(1)</sup> رحم الله حامد ربيع .

الذي تعيشه اليوم منطقة الشرق الأوسط (1).

نذكر على وجه الخصوص المفاهيم الثلاثة التالية :

أولاً: مفهوم الدولة العلمانية ، وربط هذا المفهوم بما يسمى بالدولة القومية من جانب، والمثالية السياسية من جانب آخر ، حيث يصير مبدأ الفصل بين الدين والدولة مبدأ مطلقًا لا يعرف الاستثناء ، بحيث يصير المفهوم القومى للوجود السياسى ، بمثابة رفض يقف من الدين موقف التناقض المطلق .

ثانيًا: ربط مفهوم الأقلية بالحقيقة السياسية ، ومن ثم الحديث عما يسمى بالملة السياسية ، وجعل الواقع العربى أحد تطبيقات ذلك المفهوم ، بحيث أن الولاء الطائفى يتعارض مع المفهوم القومى ويقيد من دلالته .

ثالثًا: النظرة إلى مفهوم القومية باعتباره مفهومًا غير مقبول في العالم المعاصر ، بل ويتناقض كلية مع التعاليم الإسلامية .

كل من هذه المفاهيم في حاجة إلى دراسة مستفيضة ، ولكننا في هذه العجالة الموجزة نحاول أن نؤكد على عناصر التشويه في هذه المفاهيم ، وكيف أن طرحها بهذا التصور إنما يتضمن نوعًا من المغالطة التاريخية ، يجب أن نحدد عناصرها .

أول هذه المفاهيم يرتبط بالدولة العلمانية ، فتفسير هذا المفهوم الذى استوردناه من الفيقه الغربى -خلال القرن الماضى- لا يمكن أن يكون واضحًا إلا على ضوء مصادره التاريخية . فكلمة الدولة العلمانية تعنى الدولة غير الكهنوتية ومعنى هذه الكلمة ، أى «الكهنوت» يستمد أصوله الحقيقية من الظروف المتعلقة بالتقاليد الكاثوليكية في تاريخ أوربا الغربية ، فرجل الكهنوت كان يتميز بثلاث صفات :

أولاً: ليست له شخصية قانونية ، فهو لا يملك ولا يستطيع أن يأتى أى تصرف قانونى كعقد أو هبة أو ما في حكمه ، إنه ملك الكنيسة .

ثانيًا: وهو لذلك لا يستطيع أن يمارس الحياة الطبيعية التي يمارسها الإنسان المدنى ، بمعنى الحياة الزوجية ، وتكوين الأسرة إنه قد تزوج الكنيسة وقد وهب للكنيسة حياته الاجتماعية .

ثالثًا: وهو يلبس ملابس معينة تميزه عن غيره ، ولا يجوز لأحد أن يلبسها إذا لم يكن

<sup>(1)</sup> للنظر في جذور الدور السياسي لكل من الاستشراق والتبشير راجع رسالة الدكتور محمود محمد شاكر المسماة: « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » ، والتي ضمنها مقدمة لديوان المتنبي ، وقد صدرت مستقلة في كتاب صدر عن الهيئة العامة للكتاب - القاهرة . ضمن مجموعة القراءة للجميع ؛ « التبشير والاستعمار » د. عمر فروخ ، وآخرون - بيروت .

من رجال الكنيسة ، العلمانية عندما تلصق بالدولة تعنى أن رجال الدولة يجب عليهم أن يتخلوا عن هذه الخصائص ، التي تقتصر فقط على رجال الكنيسة بحيث أن الممارسة السياسية تصير غير كهنوتية ، وهذا يعنى مجموعة من النتائج أول هذه النتائج وأهمها مبدأ: ما لقيصر لقيصر وما لله لله . فالدولة هي لقيصر والكنيسة هي لرجل الكهنوت ، وثاني هذه النتائج والمترتبة على هذا المبدأ : أن الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولا تتعامل مع تلك الظاهرة ، وهذا يعنى عبارة أخرى فصل الدين عن الدولة الماركسية التقليدية ، جاءت فدفعت بهذه المفاهيم إلى الأمام : إن الدين أفيون الشعوب ، ويجب إلغاء هذا العنصر من الحياة اليومية ، هذا الواقع لا صلة له بتاريخنا ؛ لأن الدولة لدينا لم يحدث أن كانت كهنوتية . بل إن تقاليد الكهنوت لم تعرفه تقاليدنا الدينية ذاتها ، كذلك فإن مفهوم إلغاء أن ذلك الذي أراده هو تنظيم واضح للعلاقة بين الدولة والكنيسة ، حيث إن إساءة استخدام الدين أدى إلى إفساد الحياة السياسية ، الواقع أن هناك مفهومًا آخر ، اختلط على علمائنا بسبب التشابه في التعبير وهو علمية الدولة ، وهذا لا موضع للمناقشة بخصوصه ، فلا يمكن أن يشكك أحد في أن الدولة يجب أن تقوم على مبدأ العلمية في الممارسة ، والتخطيط والتدبير والتعامل بهذا المغنى سواء مع الحاضر أو المستقبل .

ومفهوم الأقليات بدوره لدينا يعبر عن مفهوم مختلف اختلافًا كليًا عن تقاليد التعامل مع هذا المفهوم في الواقع العربي ، فالأقلية في المجتمعات الأوربية تعنى فئة في المجتمع القومي لا تنتمى إلى ذلك المجتمع بحكم التكوين العنصرى ، ولكنها تخضع للمجتمع القومي بحكم المصالح الجغرافية أو ما في حكمها ، فالإلزاس واللورين أرض سكانها ألمان ولكنهم يخضعون للحكم ، ويتبعون السلطة الفرنسية ، هم بهذا المعنى أقلية قومية ، عنصر مختلف ، ولكنه يخضع للإرادة القومية ، الأقلية لدينا ليست كذلك إنها توصف بأنها أقلية فقط نتيجة لمبدأ التسامح حيث احتفظت بدينها غير الإسلامي ، إنها أقلية دينية إنها عربية ولكنها لا تؤمن بالدين السائد وهو حقها بمقتضى تقاليدنا ﴿لَكُمْ دُينُكُمْ وَلِي دِين ﴾ ولكافرون :6] وهي لذلك تنتمي إلى المجتمع القومي وتربطها به رابطة الولاء القومي ، فمفهوم الولاء الكائن لا يعدو العلاقة المعنوية المتعلقة بالطقوس والممارسات الدينية ، أقباط «مصر » عرب ليس فقط لأن المسيحية دين عربي ، بل ولأن أصلهم المصرى يجعلهم جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية كمسلمي « مصر » سواء بسواء .

أما مفهوم العنصرية وعلاقته بالقومية فصار عنصرًا آخر من عناصر التشويه . فالقول بأن القومية العربية هي تعبير عن المفهوم العنصري يتضمن مغالطة حقيقية ، القومية في

تاریخنا هی العصبیة ، والعصبیة تعنی التماسك ، ولا تفرض أكثر من ذلك ، والواقع أن العنصریة فی المفاهیم والتقالید الغربیة تملك ثلاث مستویات : الأول : ویرادف عدم الاهتمام بالآخرین ، والثانی : یعنی مبدأ التفوق ، والثالث : یقود إلی التسلیم بحق قیادة الآخرین من منطلق مبدأ الاختیار العنصری . الأول نموذجه الواضح المجتمع الفرعونی ، وكذلك المجتمع الصینی القدیم ، والثانی تطبیقه الحضارة الأوربیة قبل مرحلة الاستعمار والثالث یقودنا إلی عصر استعمار الرجل الأبیض بتطبیقاته الثلاث : الأوربی ثم الأمریکی والصهیونی ، القومیة العربیة لا تعرف أیّا من هذه المفاهیم فحضارتنا منفتحة تتعلم من كل خبرة أخری ، البیرونی یدعو للتعلم من « الهند » مبدأ التفوق وحق السیطرة لا وجود له ، ولا یستمد مصادره بمعنی الحق فی القیادة إلا من الوظیفة الحضاریة ، حیث الباب مفتوح لكل من أسلم ، وانتمی إلی تلك الأمة ، التی لا یوحدها ویربط بین أبنائها سوی الإدراك الواحد . « لافضل لعربی علی أعجمی إلا بالتقوی » .

هذه المفاهيم الثلاثة التي شوهت جوهر القومية العربية ، في حاجة إلى وقفة تأمل أكثر تفصيل وأكثر بحثًا من حيث عناصر كل منها ومتغيرات تطبيقها في الواقع العربي المعاصر ، كذلك يجب أن نتذكر كيف أنها شوهت الواقع الذي نعيشه ، ويجب أن نتابع ذلك ، لنزيل كل ما أحيط بالمفهوم القومي العربي من عناصر دخيلة ، لا موضع لها في ذلك الإطار المتكامل لفلسفتنا في الحركة والتعامل .

ترى هل آن الأوان لأن نخلق فقهًا قوميًا ذاتيًا قادرًا على أن يصارع ويتحدى لا فقط بلغة العاطفة ، ولكن بعمق التأصيل وبتكامل البناء ؟







« نعم سوف أظل عربيًا .

ولن يرهقنى أن أردد هذه الكلمات التى أعلنها فى صحوتى ومنامى ، فى يقظتى وغفوتى ، فى نهارى وليلى ، ولن يوهن من عزمى كل ما أراه من حولى حتى تلك القيادات التى أضحت رائحة أعمالها تزكم الأنوف ، وهى غير واعية بما تمثله من عفونة فأنا أعلم أنها قشور سوف ينفضها الجسد عن نفسه ، فى لحظة معينة ، إنها بقايا الماضى الذى نسعى للتخلص منه وسوف تسقط بمرور الزمن وتتهاوى أمام حركتنا القادمة .

العروبة منطق للوجود وفلسفة للحياة ، إنها منطق للوجود ؛ لأنها وحدها التى تفسر لنا كل ما يحيط بنا ، وعلى ضوئها فقط نستطيع أن نفهم ونقيم الأحداث والوقائع والتطورات ، وهى فلسفة للحياة ؛ لأنها تقدم لى جوهراً نقيًا صافيًا أستطيع من خلاله أن أستشف علاقتى بالماضى ، وأصوغ على ضوء ذلك نظرتى إلى المستقبل ، منطق وفلسفة يتفاعل كلاهما فى إطار واحد من البناء الفكرى الشامخ ، الذى سوف يفرض على الجميع فى يوم من الأيام الاحترام ، بل الرهبة والإجلال .

لا تنظر يا بنى فقط إلى الصفحات المخزية التى تعيشها أمتك ، ولكن عليك أن تقلب الصفحة الأولى لترى أيضًا الصفحات الرائعة التى نسجلها بدمائنا ، لا أريد منك أن تتهرب من الحقيقة ، ولكننى أدعوك لأن ترى الحقيقة كاملة .

وهذا نموذج نعيشه في هذه اللحظة بكل أبعادها الوعى بالأمن القومى للأمة العربية .

فى العام الماضى ، وفى ندوة أقامها نفس المركز وخلال خمسة أيام كانت اللغة الوحيدة المتداولة صباحًا ومساءً ، تدور حول هذا المفهوم ، ومنذ عدة أيام خرج علينا أمين جامعة الدول العربية بمناسبة الاحتفال بعيد تأسيسها ، يحدثنا بأن واجب الجامعة هو العمل على بناء إطار واضح لهذا المفهوم ، لقد ترسب المفهوم فى جميع القيادات الفكرية ، وأضحى اللغة السائدة لدى كل مواطن مؤمن بعروبته ، فماذا حدث وكيف حدث ما حدث خلال ثمانية أعوام ؟ إن التمزق والمعاناة إزاء الأحداث هو الذى فرض الوثبة العملاقة ، ولا نزال فى بداية الطريق .

لو عدنا إلى تاريخ فكرنا السياسى ، لوجدناه قد مر بشلاثة مراحل متميزة بهذا الخصوص ، في مرحلة أولى وهي مرحلة الآباء الأوائل ، نجد أن الفكر القومي لم يكن يدرك شيئًا عن هذا المفهوم ، هي مرحلة عدم العلم ، ثم تعقب تلك المرحلة مرحلة مدرسة العلاقات الدولية .

إنها مرحلة تتميز بتجاهل المفهوم رغم العلم بالمفهوم ، وهي مرحلة التشويه المتعمد.

المرحلة الأولى يمثلها « ساطع الحصرى» ، الثانية يقودها أمثال « بطرس غالى » ، وتأتى المرحلة الثالثة وهى مرحلة النظرية السياسية ، التى تؤمن بأن على نفسها عملية تطويع للفكر مع الواقع العربى ، وهكذا نجعل هذه المدرسة محور البناء الفكرى لنظرية الأمن القومى ، وهذا ما أخذه على عاتقه كاتب هذه الأسطر منذ عدة أعوام .

ولكن هل قياداتنا الواعية تطرح على نفسها هذا السؤال ، من منطلق علمى واقعى ، بقصد احترام هذا المفهوم كدستور للحركة ، وكمبادئ مقننة تفرض المسؤولية أمام الضمير التاريخي ؟

نعم يا بُنى ، السؤال الذى يجب على كل مسؤول عربى فى موضع القيادة أن يطرحه على نفسه ، وأن يصوغ بخصوصه إجابة واضحة ومقننة هو التالى :

ما هى مصادر التهديد للأمن القومى العربى ؟ لأن الإجابة على هذا السؤال هى وحدها التى تسمح له بصياغة سليمة لحركته الدولية والإقليمية ، بما لا يتعارض مع الأهداف الحقيقية للتطور السياسى فى الوطن العربى .

من المعروف أن كل أمن قومى لا بد وأن يصطدم بما يحيط به من أهداف أمنية للأمم والدول الأخرى ، المنتمية أو المتعاملة مع نفس الإقليم ، وأى أمن قومى لا يمكن أن يونع ويقوى إلا على حساب مفاهيم الأمن القومى المحيطة به . كل اتساع لمفهوم معين للأمن هو (١) يقصد بذلك ندوة مركز دراسات الوحدة العربية حول : الأمن القومى العربي .

= أين مفاهيم الأمن القومى العربى من الإدراك القيادى = على حساب طمأنينة واكتمال المفاهيم الأخرى للأمن الإقليمى . المأساة التى يعيشها الأمن القومى العربى حاليًا ، أن يجد نفسه لأول مرة فى تاريخه موضع جذب وشد بين ستة تطبيقات أخرى لمفهوم الأمن ، وذلك دون الحديث عن عناصر العنف الذاتى فى مقومات هذا المفهوم وتفاعلاته :

أ - على المستوى الكونى أو الشمولى ، أى حيث ينظر إلى المنطقة العربية على أنها محور التقاء ، ومن ثم صدام بين نفوذ القوى الكبرى نجد ثلاث مفاهيم أمنية تحصر في نطاقها وتضغط على الأمن القومى (أ) العربي بل وتسعى إلى تضييق فاعليته بأقصى حد مكن. هذه المفاهيم الثلاث هي:

أولاً: أمن البحر الأبيض المتوسط الشرقى ، حيث تلتقى قوى حلف الأطلنطى فى أضعف مواقعه ، والاتحاد السوفيتى فى أخطر نقاط إمكانية النيل منه . الأول لا يستطيع إلا أن يعانى من اليونان وتركيا اللتين ينقصهما العمق الاستراتيجى ، والثانى يعرف أنه لم يحدث أن خضع لغزو حقيقى ناجح إلا من منطقته الرخوة الممتدة فى شمال تركيا وإيران .

ثانيًا: أمن المحيط الهندى ، حيث تتقابل الإرادة الأمريكية الساعية للاقتراب الهجومى بقدر الإمكان من خصومها ، وحيث احتمالات الحرب العالمية الثالثة تجد أرضها الخصبة فى منطقة تفيض بالشعوب الملونة ، مما يجعل جميع القيادات البيضاء تعيش فى هلع من احتمالات المستقبل .

ثالثًا: أمن "إسرائيل" وهنا كلمة "إسرائيل" تصير لفظًا مضللاً؛ لأن المقصود بها هو أمن القوى الرأسمالية الغربية ، والاتفاق الاستراتيجي الذي تم بين تل أبيب وواشنطن في سبتمبر من العام قبل الماضي 1983 يعني أن هناك تحالفًا أو على الأقل تعاونًا مقننًا بين القوات الأوربية في حلف الأطلنطي ، والقوات الإسرائيلية والقوات الأمريكية ترفرف عليه وتخطط له القيادة العسكرية في " البنتاجون".

ب - الأمن العربى بين المفاهيم الثلاثة السابقة ، يخضع لعملية جذب على المستوى الدولى ، ولكنه يخضع لعملية جذب مماثلة على النطاق الإقليمي ، فهناك أمن الخليج من جانب ، وأمن القرن الإفريقي من جانب آخر ، ثم أمن (إسرائيل » بمعنى الأمن الذاتى للدولة اليهودية من جانب ثالث ، وفي كل من هذه التطبيقات الثلاث هناك دولة غير عربية تعمل على تطويع دولة أخرى عربية لمفهومها الأمنى ولمصالحها المتعارضة مع

<sup>(1)</sup> نظرية الأمن القومى العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوسط ، د. حامد ربيع ، دار الموقف العربي ، القاهرة 1984.

في منطقة الخليج نجد أن إيران وصلت إلى عقد اتفاق دولي مع سلطنة عمان في مارس 1974 يعطى الدولة غير العربية حق الرقابة على مداخل الخليج العربي وباسم دولة عربية ، وفي البحر الأحمر نجد الحبشة تلعب دوراً مماثلاً ، بل وصل الأمر إلى أن القوات اليمنية الجنوبية (سابقاً قبل توحيد اليمن في أوائل التسعينات) حاربت مع القوات الحبشية كلاً من الصومال وإرتيريا ،ورغم أن هذه الدول العربية الثلاث تجلس جنباً إلى جنب في مجلس جامعة الدول العربية ، ويتشدق ممثلوها بالحديث عن التضامن العربي . ويكمل هذا الثالوث (إسرائيل التي وجدت لها أكثر من حليف في المنطقة . فمن الخطأ الحديث عن سياسة «كامب ديفيد» واحدة ، هناك سياسات عديدة بنفس المعني ، ولسنا في حاجة إلى أن نتذكر واحد وهو الفلسفة الفاشستية .

جـ - على أن أخطر نواحى التهديد هي مصادر العنف الداخلي ، إن عوامل التفتت في الأمن القومي العربي عديدة ، وهي كـذلك بفضل قـياداتنا غـير الواعيـة التي لا تزال تمارس لعبة الأنانيـة والكذب غير واعية بأن الرأى العام العربي قد استيـقظ وأضحى قادرًا على فهم حقيقة ما يحدث حوله ولنذكر أهم عناصر العنف :

أو لا : الاختلال الديموغرافي في عملية التوزيع السكاني في مختلف أجزاء الجسد العربي ، أكثر من نصف كثافة هذا الوطن توجد فقط حول وادى النيل ؛ بل في جزئه الشمالي بينما باقي أجزاء الجسد تعانى من فراغ سكاني مخيف .

ثانيًا: تحول البحر الأبيض المتوسط (آنذاك) إلى ميدان (كانت) تمرح فيه القوى البحرية للدولتين الأعظم (سابقًا) «موسكو وواشنطن»، ورغم أن أكثر من نصف شواطئ هذا البحر تقع في أرض عربية، ورغم أن جميع مداخله تتحكم فيها الإرادة العربية، بل ورغم أنه يمثل ورقة استراتيجية هامة لصالح الدفاع عن أوربا، فإن العالم العربي لم يعرف كيف يستغل هذه الإمكانيات، ولنتذكر أنه إذا كانت القدرات العربية لا تستطيع أن تفرض على القوتين الأعظم الانسحاب من المنطقة، فإنها قادرة – على الأقل – أن تطلب ثمن ومقابل لهذا التواجد، إن الشواطئ العربية مهددة بالتلوث واختفاء الحياة السمكية من حولها. وهذا التهديد بالنسبة لهذه الشواطئ أكثر خطورة منه بالنسبة للشواطئ الأوربية بسبب طبيعة هذه الأخيرة وما تتميز به من التواءات ونتوءات ثم وجود جزر في مداخلها في حماية ولو جزئية من هذه التلوثات، ومع ذلك فإن الأصوات الأوربية العالمية قد حصلت على مقابل لهذا التواجد بالبناء الاقتصادي،

ثالثًا : السيادة العربية في كل من البحر الأحمر ومنطقة الخليج ، أحد عناصر التهديد التي أبرزتها الأحداث الأخيرة بصفة خاصة، والتي وقفت إزاءها الإرادة العربية تكاد تكون مشلولة على الرغم من أنها ترتبط بالسيادة العربية في كل من البحر الأحمر والخليج، كان الخليج والبحر الأحمر يمثلان عمرات مائية تنسساب في الجسد العربي تربط المحيط الهندى بقلب الجسد العربي ، وأى من هذين الشريانين قادر على خلق انشطار وتجزئة للكيان العربي . البحر الأحمر أكد ذلك في أكثر من تطبيق واحد ، ولنتذكر ما حدث منذ عام 1967 حتى عام 1975 وهو واقع يمكن أن يتكرر ، قفل قناة السويس يحيل مصر إلى دولة إفريقية و « إسرائيل » بحدودها الحالية تمنع المشرق العربي من أن يتصل بريًا بباقي أجزاء الوطن العربى ، وهو أمر لم يحدث قبل ذلك في جميع مراحل تاريخ المنطقة . وأيضًا الخليج قادر في الغد على أن يؤدي نفس الوظيفة . فإن وثبة من « إسرائيل » عبر « الأردن » إلى « الكويت » قادرة على أن تحقق نفس الهدف لتشطر الشمال عن الجنوب ؛ بل ونعتقد أن الاندفاع الإيراني نحو البصرة إنما يتم بتخطيط حقيقي مع الصهيونية كمقدمة لتحقيق هذا الهدف ، ومن الطبعي أن يكون الرد المباشر على مثل هذه المخاطر هو أن تكون السيادة العبربية على كل من البحر الأحمر والخليج العربي سيادة كاملة ومطلقة ، وكان يجب لتحقيق ذلك الهدف بناء قوة عربية بحرية ضاربة تمثل إرادة تتحكم في كل من تلك البحيرات وتصير بمثابة الذراع الطويلة القادرة على الدفاع عن المصالح العربية وفرض الهيبة

رابعًا: أخطر نواحى الضعف فى الأمن القومى العربى من حيث مقوماته الذاتية هو اختفاء كل نوع من أنواع التكامل الوظيفى فى عملية الدفاع العسكرى عن الوطن العربى، فالأرض العربية تعانى من نواحى معينة من الضعف فى عملية الدفاع العسكرى عنها: فطول واتساع الشواطئ من جانب، مع عدم وجود أى عقبات طبيعية خلفها أو قبلها سواء فى شكل جبال تحمى تلك الشواطئ أو جزر قادرة على أن تعوق عملية الغزو والهجوم من الخارج من جانب آخر، ثم الطبيعة الصحراوية الممتدة التى كانت فى لحظة معينة مصدر قوة لسبب صعوبة اجتيازها فأضحت اليوم مصدر ضعف بسبب النقدم الرهيب فى أدوات الاتصال العسكرى من جانب ثالث، وأخيرًا عدم وجود مواصلات حديثة وسريعة قادرة على الربط بين مختلف مراكز التجمع السكانى العربية، فى مثل هذا الواقع فإن مبدأ التكامل الوظيفى هو وحده الذى يسمح بالتخفيف من حدة نتائج هذا الضعف الاستراتيجى: إنه مسألة حياة أو موت ؛ لأنه هو وحده الذى يسمح بانتقال جميع القوات

= 126 القيادى = 126 القيادى القومى العربى من الإدراك القيادى القتالية من جميع المواقع ولو بنسبة معينة إلى موضع القتال .

خامسًا: ويأتى فيكمل مبدأ التكامل الوظيفى ليصير الوجه السياسى فى الدفاع عن الإقليم العربي .

ذلك الذي يجب أن نسميه مبدأ المساندة المطلقة بين عناصر منطقة القلب ، الكتلة الديمغرافية تقع في الدائرة التي تتوسطها القاهرة ، والتاريخ يعلمنا أن التحالف بين «دمشق، والقاهرة» هو وحده ، محور النجاح في صد أي غزو للمنطقة ، وأن الفرقة بينهما هي مقدمة ضرورية للقضاء (أ) على كليهما ، والتطور المعاصر يفرض توسيع الدائرة فالقاهرة ودمشق تمثل كلاهما فقراً اقتصاديًا وآن الأوان لأن تفهم الرياض أن لتلك المنطقة حقوق في ثرواتها ، وبغداد تكمل هذا الإطار . إنها عاصمة الشموخ في مواجهة الطوفان الهمجي القادم من المشرق ، هذا الطوفان لا يرتبط فقط بالخميني ولا يقتصر على إيران إنه فقر الشعوب الملونة في سعيها نحو لقمة العيش في منطقة جاذبة حيث الشروة المتراكمة والفراغ السكاني والضعف في القدرة على الدفاع عن الذات .

سادساً: نجد هناك مخاطر الجسور الخلفية ومخاطر الالتفاف حول الجسد العربى فالمصدر السادس للتهديد ينبع من وجود جسور خلفية قادرة على تفتيت الجسد العربى تقع في غير الأرض العربية ، النموذج الواضح هو منابع النيل ، التى تتوزع بين أوغندا الوثنية والحبشة القبطية ، الجسور الخلفية بهذا المعنى لا تقتصر على وادى النيل ، بل تتعدى ذلك إلى جميع أجزاء إفريقيا العربية ، بعض التقارير المتداولة في سرية وخفاء ، تحدثنا عن مشروعات قيد البحث والدراسة أساسها تفجير جبال « الكونغو » الأمر الذي سوف يسمح بسحب مياه النيل إلى « الكونغو » ومن ثم تحويل « مصر ، والسودان » إلى صحراء قاحلة ، هذا التهديد الذي تدرسه مراكز البحوث في « تل أبيب» يجب أن يؤخذ على محمل الجد وألا يُنظر إليه بالاستخفاف المعتاد .

د - هذه العناصر المختلفة لمفهوم الأمن القومى يجب أن تكون دستوراً للممارسة من جانب القيادات المسؤولة. ولو عدنا نتابع تطور هذه الممارسات منذ اتفاقية فك الاشتباك الثانى على الجبهة المصرية عام 1975 لهالنا مدى تجاهل القيادات المسؤولة في مختلف أجزاء الوطن العربي لمعنى هذه المبادئ ، هل هو نقص في الإدراك ؟ أم عدم الصلاحية ؟ أم احتقار الشعوب التي حملت تلك القيادات إلى السلطة ؟ إنه على كل يعنى أن هذه القيادات التي خالفت هذه المبادئ لم تعد صالحة وقد فقدت شرعيتها .

<sup>(1)</sup> ينطوى هذا التصور على رؤية تآمرية تختلف تمامًا عن الرؤية التحليلية المعتادة للدكتور حامد ربيع ، ومرد ذلك للمقدمات القومية التي ترفض استيعاب غير العرب منظومة تضم العرب .

إن متابعة قصة العلاقات الدولية العربية منذ حرب أكتوبر وحتى هذه اللحظة يجدها غوذجًا واضحًا للفشل العربي في فهم معنى تقاليد الأمن القومي العربي . فليس في هذه الفترة التي تستغرق أكثر من عشرة أعوام صفحة واحدة من أي طرف من الأطراف العربية تعلن عن فهم قائد حاكم عربي واحد معنى الأمن القومي العربي ومتغيراته ؛ ورغم أن هذا الحكم قد يبدو مبالغًا فيه فليس علينا سوى أن نتابع الوقائع ، ونرصد الأحداث لندرك مدى التدهور الذي يميز هذه الفترة من تاريخنا المعاصر :

أو لأ: تبدأ الفترة بفتح باب التعامل المصرى الإسرائيلي خطأ من جانب الرئيس المصرى قاد المنطقة إلى التهلهل الذي تعيشه على وجه الخصوص ، منذ أحداث البنان وخطره من الجانب العربي ، وكانت في موقف الانفعال والعاطفية باسم جبهة الصمود والتصدي .

ثانيًا: حروب متعددة إقليمية ومحلية تارة بين الحبشة وجيرانها العرب، وتارة أخرى بين ليبيا ومصر (١) دون الحديث عن حرب الصحراء، لا تعبر إلا عن عدم فهم لكل مال له صلة بمفهوم الأمن القومى العربى، وما حدث من تعامل بين اليمن الجنوبى والحبشة والذى صمتت عنه الدول العربية وجند اليمن الجنوبى يحاربون إخوانهم الذين ينتمون إلى دول أعضاء في جامعة الدول العربية، إنما قدموا نموذجًا لما سوف يقدر له أن يحدث في حرب الخليج عقب ذلك.

ثالثًا: حرب لبنان بكل عناصرها جاءت تطرح موضوعًا آخر ، وهو سيادة المفهوم الطائفي والولاء الطائفي على المفهوم القومي ، ومقتضيات الأمن القومي ، وقاد ذلك التفتت طبقة مسؤولة بحكم الوظيفة التاريخية ، التي تمثلها وموقعها في منطقة القلب عن سيادة مفاهيم الأمن القومي .

رابعًا: ثم جاءت الحرب العراقية الإيرانية لتقدم نموذجًا آخر ، أكثر خطورة ولا يقل من حيث آثاره المستقبلية عن اتفاقات « كامب ديفيد » عندما قسمت دول الوطن العربي إلى فريقين :

أحدهما يناصر إيران بل ويمدها بالسلاح والعتاد، وفي بعض الأحيان بالجند دون الحديث عن التأييد الدولي، والآخر يقف موقف التأييد الرمزى الذى لا يتعدى لغة الكلام والمزايدات الخطابية، إن مقتضى مفهوم الأمن القومي أن جميع الدول العربية يجب أن

<sup>(1)</sup> لو قُدُر للدكتور حامد ربيع أن يشهد معركة « العراق والكويت » لأعاد النظر فيما كتب وإذا كان كل ما حدث ويحدث ، جاء نتيجـة غفلة الأمة عن التمييز بين العدو والصديق بالإضافة إلى أسباب أخرى قد يكون في العمالة لمن لا يرغبون في تحقيق الأمن القومي لأمتنا حتى تصبح صيدًا سهلاً للعدو .

= 128 أين مفاهيم الأمن القومي العربي من الإدراك القيادي تحمل وزرها من المسؤولية إزاء حرب الخليج ، وعليها أن تساهم في هذه المعركة مساهمة مباشرة ، عليها أن تجند دبلوماسيتها لخدمة العراق ولتخرج شعب العراق من المأساة التي يعيشها ، عليها أن تتقدم لتحمل قسطها من المعركة ، فإن هذه الحرب ليست دفاعا فقط عن أرض العراق ، ولكنها وقفة ضد فيضان في قلب المشرق العربي لن يؤدي إلا إلى تمزيقه ولصالح وبتوافق مع التخطيط « الإسرائيلي » ، وليسمع جميع حكام منطقة المشرق العربي هذه الكلمة الصريحة ، السعودية آن لها أن تفهم هذه الحقيقة لقدكانت طبقًا للوثائق المتوفرة، تمد إيران بالبترول السنوات الأولى من الحرب ، وهذا يعكس قصر نظر شديد ، فهي أول من سوف تدفع نتائج الهزيمة لو حدثت ، ودولة الإمارات تلعب لعبة مزدوجة أضحت معلومة من الجميع ، المسؤولون فيها يتوسطون لعقد صفقة دبابات لإيران ، ودبي تتولى تموين إيران بالغذاء بضمانات البنوك ، أيضًا السعودية ، فلمصلحة من هذا ؟

لقد آن الأوان لأن تحاسب حسابًا عسيرًا ، أما عن دمشق فقد حكم قادتها على أنفسهم، ولن يرحمهم التاريخ ، ولا ندرى كيف لم يفهم هؤلاء أن هذا السلوك هو في الأمد البعيد ضد مصالحهم حتى من منطلق الأنانية الشعوبية ، هل من صالحهم إضعاف العراق ؟ هل من صالحهم تقوية نظام يتعاون ويخطط بتوافق تام في المنطقة مع قيادة تل أبيب ؟ هل من صالحهم تقوية نظام يختلف من حيث مفاهيمه ومدركاته ، بل ويتناقض مع كل ما يمثله النظام السورى من مفاهيم ومدركات ؟ أما عن مصر فيبدو أن قيادتها قد نسبت وظيفتها التاريخية التي فرضتها عليها جميع متغيرات التطور في منطقة الشرق الأوسط ، وتقوقعت في نظرة سلبية لا تعبر إلا عن الخوف وعدم القدرة على تحمل المسؤولية .

عندما خالف الرئيس السادات مبادئ الأمن القومي قال فيه كلمته ، شعبه العظيم ونفذ ما تعنيه تلك الكلمة جيش مصر الظافر في محاكمته التاريخية فمتى يتردد هذا الصوت مرة أخرى قويًا بإيمانه ، عميقًا بشقته ، صارمًا بصلابته ، لا يعرف التردد ولا الانحناء ؟

نعم ، لهذا سوف أظل أنادي بعروبتي انتظارًا تلك اللحظة التي أشعر بها قادمة ترفرف على المنطقة بلغة الرجولة ، وقد ارتفعت من الضمير والوعى الجماعي لتفيض أيضًا على تلك القيادات المتلاعبة التي آن لها أن تختفي من ساحة صراعنا القومي».







«الحرب العراقية-الإيرانية وفرز القيادات العربية ... نحو الثورة القادمة»

# تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

نعم سوف أظل عربيًا.

نعم يا بنى ، سوف أظل أصرخ بتفاؤل وشمه ، ولن يقلل من هذا الإيمان تلك الرائحة العيفنة التى تهب علينا وتحيط بنا من كل جانب . مما لا شك فيه أننى أول من يعلم أنه لم توجد حركة كبرى لم تعرف الخيانة أو التردد أو الاستسلام ، وكما أنبتت الثورة الفرنسية نابيليون بونابرت ، فهى التى خلقت « فوشيه » ، هل تعرف من هو «فوشيه» ؟ وزير الداخلية الذى أمسك بالأمن الفرنسي فترة الانبعاث الثورى ثم فيترة البناء الامبراطورى ، ومع ذلك هو الذى كان يسجل التقارير الواحد تلو الآخر لأعداء «فرنسا»، والذى حصل على ثمن الخيانة عقب ذلك من الحلفاء الذين أذلوا دولة الحرية والإنجاء والمساواة (أ) ليعمل أيضاً وزيراً لداخلية لويس الثامن عشر ، ولم توجد حركة دافقة أعادات مجرى التاريخ وحققت أهدافها دون بحار من الدم التى سالت لتنظيف مسارات الوجود الإنساني ألا تعلم أن الإنسان كان وسوف يظل دائماً هو . . هو لم يتغير ، إن البطولة استثناء وتلك النماذج المنتشرة حولك ، هي أيضاً جزء من قصة الإنسان ولو لم توجد . فلماذا وجد الأنبياء ؟ ولماذا التريخ عامر بالتضحيات ؟ ولماذا تلك الشخصيات الكبرى تأتي وتذهب لتترك من خلفها التاريخ عامر بالتضحيات ؟ ولماذا تلك الشخصيات الكبرى تأتي وتذهب لتترك من خلفها على جدران السلطة ، والديدان التي تنتشر في وطننا العربي ، والتي تتسلق على جدران السلطة ، والديدان التي تلتف حول حائط المنفعة ليست هي مأساتنا الحقيقية على جدران السلطة ، والديدان التي تلتف حول حائط المنفعة ليست هي مأساتنا الحقيقية

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 101 ، في 15 نيسان - مايو - 1985 ، ص 26 وما بعدها . .

<sup>(1)</sup> وهى شعارات الماسونية ، اليهود فى المعسكر الشرقى ضمن سلسلة أبناء يهوذا فى الخفاء ، داؤد عبد العفو سنقرط ، دار الفرقان عمان 1983 ، وأيضًا بقية السلسلة 1 ، 2 ، 3 .

ولكنها تلك القيادات التى تتشدق بالبطولة وهى ليست سوى قشور لا يتردد الواحد منهم في أن يبيع شرفه وكل ما يملك من قيم - إن وجدت - مقابل ثروات زائلة وصفحة لهو تافهة أو قصة غرور أجوف.

نعم يا بنى كم زعيم تشدق بالمثاليات وجعل منها عنوانًا لوجوده وهو لا يعرف تلك المثاليات ولا يؤمن بها . ومع ذلك فكم صمدنا وكم تجاهلنا ! أليس هؤلاء جزء منا ؟ وأليس هؤلاء الزعماء والقادة صفحة تمثل وجودنا وتحمل اسم أمتنا ؟ ولكن هناك لحظات يتوقف فيها قلب التاريخ عن الخفقان : إنها لحظات حاسمة حيث ما قبلها يختلف عن ما بعدها ، إنها إعلان عن انتهاء مرحلة بما لها وما عليها وبداية مرحلة جديدة ، في تلك اللحظات يكون الصمت جريمة والتجاهل جبننًا ، ويتعين على المفكر أن يأخذ بيده مسار الأحداث ، في صرح بالحقيقة واضحة ، ليسمني كل شيء باسمه ، لا موضع للتردد ولا مكان للتستر ، هذه اللحظة التي تُضْرَب فيها بغداد بصواريخ قدمها زعماء عرب إلى أعداء القومية العربية هي من تلك اللحظات التي يتوقف فيها قلب هذه المنطقة ليعلن انتهاء صفحة وبداية صفحة جديدة بكل ما يعنيه ذلك من قوة وعنفوان (1) .

لا تظن يا بنى أنى أتحدث بلغة العاطفة ، أو أننى أترك مشاعر الانفعال تسيطر على فكرى ، وأنا أسطر هذه الكلمات . إننى لا أعلن إلا صوت التاريخ بكل ما يعبر عنه من قوة التطور وبكل ما يعنيه من عظمة وشموخ ، وبكل ما يقدمه من تمزق ومآس .

ولكن فلنبدأ من المقدمات:

أولاً: أول ما يعنينا أن نؤكد عليه ونوضحه بصراحة ووضوح هو أن أحد أبعاد الصراع الدولى حول المنطقة العربية هو استغلال القوميات غير العربية كأدوات لمنع تلك القومية من التكامل بل من التواجد ، هذه الحقيقة ليست حديثة ولا تعود فقط إلى الأمس القريب ، إن أول من صاغها بوضوح السياسة البريطانية ومنذ بداية القرن العشرين ، وهو أمر معروف في استراتيجية التعامل مع القوى ذات الوزن والكثافة ، المحيطة بالجسد العربي باسم مبدأ « شد الأطراف » ؛ بل إن هذا المبدأ طبيق منذ القرن التاسع عشر وبصفة خاصة خلال النصف الثاني من ذلك القرن مع مصر من الجانب البريطاني ، تشجيع القوى المحلية على أن تنال من أطراف الكيان القومي ذلك يفرض على الكيان أولاً الانغماس في مشاكله الداخلية وثانيًا فقد جزّ من قوته وفاعليته . « إسرائيل » وريثة السياسة البريطانية ، تطبق هذا المبدأ بحنكة واضحة منذ بداية وجودها . وقد أفردنا لذلك مؤلفًا كاملاً بهذا العنوان مدعم بالوثائق المنسوبة إلى مركز الأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب .

<sup>(</sup>١) لا يزال الدكتور حامد ربيع هنا يتحدث عن الحرب العراقية الإيرانية .

ثانيًا : لم يعد موضع مناقشة أن ثورة الخميني إن هي إلا رداء يختفي خلفه الدين . وقد استطاعت قوى معينة أن تلبس هذه الحركة رداء مصطنعًا ، أوقعت الكثير من المفكرين في الخطأ والقناعة بأن هذه الثورة تعنى حركة تحرر للعالم الثالث. إن ثورة الخميني في جوهرها ليست سوى حركة سياسية ترمى إلى أهداف معينة تقف خلفها ، ليست فقط القوى الإمبريالية ، بل وكذلك وبصفة أساسية الصهيونية الإسرائيلية (أ) . وهي تسعى من خلال عمليات تمويه مقنعة متعددة لأن تحقق أهدافًا ثلاثة متتابعة وكل منها تقدم للأخرى: تفتيت القدرة العربية ، ثم التدخل في ثروات منطقة الخليج ، ويكتمل المخطط بتفتيت نفس الدولة الإيرانية . هذا المخطط الذي بدأ مع الشاه ،والذي لم يستطع أن يطوع لأهدافه الشاه نجح مع تلك القيادات الساذجة التي تحكم إيران. وهو لو تُرك دون مقاومة سوف ينتهي بالقضاء على نفس الوحدة القومية الإيرانية ، بأن يفجر تلك الدولة إلى العديد من الدويلات ، بحيث تستطيع الصهيونية أن تتحكم أيضًا في تلك المنطقة ، وإذا كان لا يعنينا في هذا المجال وليس من واجبنا أن نذكر القيادات الإيرانية بمسؤولياتها إزاء شعوبها ؛ فإن الأمر الذي يوجب أن نقف إزاءه بكثير من الصرامة هو موقف القوى العربية المتعاطفة والمناصرة للحركة الخمينية . إنها تلعب دوراً مشبوهًا ، ويجب أن تحاسب ليس فقط لأن واجبها الحقيقي هو أن تساند الشعب العراقي، ولكن لأن التزامها القومي في أن تقف حائطًا منيعًا ضد النفوذ الصهيوني ، إن الحرب الدائرة بين العراق وإيران هي حرب لطرف ثالث . والشعب الإيراني يؤدى من خلالها دور الوسيط. وعلى القيادات الليبية والسورية أن تعى ذلك وتفهمه بلغة لا تحتمل الغموض.

ثالثًا: كذلك فإن أى محلل للقومية العربية فى تطوراتها المعاصرة لا يستطيع أن يدفن رأسه فى الرمال. فالمتتبع للأحداث التى نعيشها لا بد أن يلحظ بكثير من الأسى كيف أن موجة المد القومى قد بدأت فى الانحسار منذ 1967 ولنتذكر أهم المظاهر.

أ - احتلال الأرض الفلسطينية وسيناء عام 1967 .

ب - خروج مصر من الصف العربي ابتداء من عام 1975.

جـ - التمزق اللبناني - وبصفة خاصة - عقب اتفاقيات « كامب ديفيد » .

د - التحالف غير المعلن بين « دمشق وتل أبيب » الذى انتهى بالتحطيم العسكرى للمقاومة الفلسطينية واحتلال أول عاصمة عربية من الجانب الصهيوني « بيروت » .

هـ - اختفاء القدرة البترولية العربية ، أو على الأقل تقلصها وبصفة خاصة عقب

<sup>(</sup>١) ظاهر الأحداث تقول غير ذلك ، ولكن الأمور ليست بظواهرها .

تفكك منظمة الأوبك ، وما يعنيه ذلك من عدم إمكانية استخدام سلاح البترول كأداة حاسمة في إدارة الصراع العربي - الإسرائيلي .

ترى هل الحرب العراقية الإيرانية تأتى وتختم هذه الصفحة ؟ وهل يأتى ضرب بغداد ليعيد فرز الأوراق وليبرز بوضوح موضع كل قائد من شعبه ، وموضع كل قيادة عربية من جماهيرها ، وليفرض على الإرادة العربية ثورة جديدة لم تكتمل عناصرها بعد ؟

سبق أن طرحنا كيف أن تحليل القومية العربية يفترض دوائر ثلاث: مفاهيم أو مدركات، ثم مواقف أو تعامل مع المشاكل، ثم سياسات أو مجموعة مبادئ مرتبطة بالتعامل مع القومية موضع المناقشة البعيد المدى، وكيفية تنفيذ ذلك التعامل وتحقيق الأهداف المستترة خلف ذلك التعامل، ورأينا أن المدركات يجب أن تسبق المواقف وأن السياسيات لا بد أن تتبع هذه المواقف وتنبع منها. كذلك لاحظنا أن المنطق العلمى كان يفرض علينا التحليل بتتابع منطقى من منطلق المدركات وانتقالا للمواقف وانتها بالسياسات. ولكن الأحداث فرضت علينا أن نخالف هذا المنطق من حيث جوهره عندما اضطررنا لأن نقف إزاء السياسة الأمريكية بالمناقشة والتساؤل، واليوم نجد الأحداث تفرض علينا مرة أخرى، أن نبكر بتحليل أحد المواقف، قبل أن نتعامل بتصفية كلية للمدركات التى ينبع منها مفهوم العروبة السياسى. السؤال الذى نطرحه بصراحة ودون مواربة: أين القيادات العربية من حرب الخليج؟

لو أن القيادات العربية كانت واعية بمفهوم الأمن القومى العربى وبما يفرضه ذلك المفهوم من متغيرات لكان عليها أن تحترم التزامات ثلاثة بصدد أمن الخليج:

أولاً: التزام واضح لدول القلب ، أى « سورية ، ومصر ، والسعودية » بحماية أمن منطقة الخليج ، إن أمن هذه المنطقة جزء لا ينفصل عن الأمن العربى . ودول القلب ذات الكثافة السكانية هي ، وهي وحدها التي يقع عليها عبء ذلك الدفاع . الذي يحدث أمام أعيننا هو نفى واضح وتهرب صريح من الالتزام . فالسعودية تعتقد أنها قادرة على أن تلعب لعبة مردوجة ، وهي على كل لا تفعل سوى أن تقدم مساندة مالية كما لو كانت حرب الخليج تقع في المحيط الأطلسي ، « ومصر » صوتها عال وفعلها قليل . أما «سورية» فقد أضحى موقف حكامها مصدراً للخجل والاشمئزاز الذي لا بد وأن يسيطر على كل مؤمن بالعروبة .

ثَانيًا: كـذلك فإن دول منطقة الخليج كان يجب أن تفهم بوضوح حقيقة المخاطر التي تعيشها، وأن تخطط تبعًا لذلك بتوافق تام مع دول منطقة القلب،

بحيث تحيل الضعف إلى قوة الذى يشنف آذاننا فحسب هو اجتماعات مجلس التعاون الخليجى وكل خبير عسكرى يعرف ماذا يمثل ذلك المجلس من قدرات عسكرية حقيقية .

ثالثًا: وكان على القيادات العربية أن ترتفع عن المهاترات الفردية ، وأن تدرك أن مفهوم الأمن القومي العربي بما يعنيه من تصنيف للأصدقاء والأعداء لا يجوز أن يخضع لمزايدات أو اجتهادات ، فهل يتعين علينا أن نذكر القارئ بتحفظات ممثل النظام السوري في جامعة الدول العربية بصدد شجب السلوك الإيراني ؟ وهل يتعين علينا أن نتساءل عن حقيقة موقف ليبيا والجزائر واليمن الجنوبي من هذه المأساة ؟

الحرب العراقية الإيرانية فجرت مفهوم الأمن القومى العربى ، وهى تفرض اليوم تطوراً نعيش أول منحنياته ، يفرض إعادة تشكيل هذا المفهوم . ويكفينا من ذلك التطور إبراز مجموعة من الحقائق نطرحها في هذه العجالة ، بهدف واحد وهو دعوة القيادات المسؤولة التي أبرزت أحداث بغداد مدى ماتتصف به من عدم وعى ، وعدم شعور بالمسؤولية ، لأن تعيد التفكير في موقفها :

1- أول ما يلفت النظر هو ذلك التحالف العجيب بين طهران ودمشق . والتساؤل الذي لابد أن يطرحه كل محلل حيادى : كيف يمكن لمثل هذا الـتحالف لأن يصير بعيد المدى وسورية دولة تتصف بالعلمانية وتقف من الأخوان المسلمين موقف الصراع المميت ؟ ترى هل تساءل حاكم دمشق ما كان يمكن أن يحدث لو أصابت العراق هزيمة أيًا كان صورتها ؟ نتائج ثلاث لابد وأن تترتب على ذلك :

أولها: تعرض العراق للتقسيم والتجزئة .

وثانيها: سقوط جميع الأنظمة العربية في المشرق العربي ، بما في ذلك النظام السورى وليتذكر حكام دمشق أن الأخوان المسلمين في سورية أقرب إلى منطق الخميني من حزب البعث السورى .

وثالثها : تقوقع مصر على نفسها وتخليها عن وظيفتها القيادية في المنطقة .

2- الناحية الثانية التي تدعو بدورها للتساؤل ، الموقف السلبي من جانب القيادات المصرية . إن حرب الخليج بخصوص « مصر » لابد أن تؤدى إلى ثلاث نتائج كل منها كان يفرض على مصر اهتمامًا من نوع آخر . من جانب إضعاف الامتداد الأفقى للمنطقة الممتدة من شرق مصر حتى الحدود الإيرانية ولنتذكر أن هناك ترابطًا بين أمن البحر الأحمر وأمن الخليج ، واضطراب الملاحة في البحر الأحمر لاتزال أحداثه ساخنة . ثم من جانب ثان تعريض وظيفة مصر الإقليمية للتقلص ، وفرض عملية انكفاء داخلي على « القاهرة » تعيد

= 134 اللذاكرة المرحلة التاريخية التى عرفتها منطقة وادى النيل عقب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح . ثم من جانب ثالث فتح المجال لتقسيم المشرق العربى بين قطبين جاذبين للنفوذ : القطب الإيراني من جانب ، والقطب الإسرائيلي من جانب آخر .

3 - قيادات منطقة الخليج بدورها تفرض علينا علامات تعجب عديدة ودون استثناء المملكة العربية السعودية : اتجاه القوات الإيرانية إلى « البصرة » والإصرار على تدميرها كان يجب أن يكون بمثابة الناقوس الذي يجب أن يدق في ذهن القيادات العربية في هذه المنطقة عن حقيقة الأهداف التي تستتر خلف هذه الموجة من الفيضان الإيراني نحو الوطن العربي ، عا لا شك فيه أن تلك القيادات ظنت في لحظة معينة أنها قادرة على تطويع الثورة الإيرانية بصفة خاصة بفضل المساندة الأمريكية ، ولكن هذا خطأ وسذاجة . لأن هذه القيادات يجب أن تعلم أن التسرب في منطقة الخليج لن يأخذ صورة الحرب المباشرة والصراع العضوي ، وإنما سوف يستمد أدواته من فكرة التسلل من خلال الطابور الخامس ، والتنظيمات الداخلية المنتشرة في جميع أجزاء المنطقة . وعلى قيادات منطقة الخليج ، أن تعلم أنها لن تكون أقوى من شاه إيران ، في مواجهة الأحداث المقبلة . وعليها منذ الآن أن تعد نفسها للمواقف القادمة بحنكة وبُعد نظر بل من منطلق مصالحها الذاتية . فهل من مستمع ؟ .

إن القيادات العربية لا تزال تعيش في إدراك يسوده مفهوم عدم المسؤولية عن الحركة، مفهوم عرفته شعوبنا منذ أكثر من نصف قرن . هذه القيادات لا تريد أن تعى كيف أن هذا العصر قد انتهى إلى غير رجعة ، هناك شعوب سوف تُحاسب ، ورأى عام قد تكون سوف يدقق ، ووعى وضمير جماعى ، حتى لو لم يستطع أن يرتفع إلى مستوى القدرة على المساءلة المباشرة ، فهو قادر على أن يرسب في ضميره ، وداخل ذاكراته الجماعية انتظاراً لتلك اللحظات التي يقف فيها من حكامه موقف القاضى والحكم ، فمتى تعى تلك القيادات معنى هذه الحقائق ؟ هل لا بد من ثورة عارمة تطيع بهذه العناصر الهشة التي أضحى واضحاً أنها لم تعد تنتمى إلى صراعنا ولا إلى قضيتنا ، وقد آن الأوان لأن نقتطعها بعنف ودون تردد من كياننا السياسي ، وقد أضحت عاراً في جبيننا القومى ؟

وإن غدًا لناظره لقريب.

<sup>(</sup>أ) الكشوف الجغرافية كانت حروبًا صليبية هدفها تطويق العالم الإسلامي ، وكان شعارها الصليب أو المدفع ، وقد خرج الاستعماريون من أبناء أوربا لغزو العالم الإسلامي بعد أن قسم البابا الكرة الأرضية بين الأسبان والبرتغال ( معاهدة تورد سيلاس ) ، معتمدين على الملاّحين المسلمين والخرائط التي أعدها المسلمون لتلك البلاد التي كانت معروفة للمسلمين ، بل إن المراكب وأدوات الملاحة كانت إسلامية . ولقد كان قائد رحلة فاسكودي جاما ، ابن ماجد العربي وحينما وصل إلى رأس الرجاء الصالح قتل فاسكودي جاما ابن ماجد وقال كلمة تتناساها كتب التاريخ : الآن طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختنق .





«العروبة السياسية ونظام القيم الحضارية » «الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية»

تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

#### « سوف أظل عربيًا .

نعم يا بنى سوف أظل أردد هذه الكلمة وأدعو إلى هذه القناعة حتى لو انفض من حولى الجميع ، إنها ليست فقط صوت القدر ولكنها إعلان عن طبيعة التطور الذى تعيشه أمتنا ، منذ قرابة نصف قرن من الزمان ، ولا نزال نعيش فى بدايته ، ما هى وظيفة المحلل السياسي ؟ أن يبحث وينقب ليكتشف حقيقة المتغيرات التى تحيطه ومسار تفاعلات تلك المتغيرات ، وعندما يكتشف الحقيقة الخفية التى لا تراها العين المجردة العادية والتى لا يفهمها إلا من وهبته الطبيعة (أ) إمكانات معينة صقلتها الخبرة والتجربة من جانب ، والمعرفة من جانب آخر ، فيصير واجبه أن يدفع بالتطور نحو ذلك المصير الذى فرضته القوة العليا وجوهرالأشياء ، ليس هذا تواكلاً واستسلامًا ، ولكن هذا هو علم السياسة فى أدق معانيه ، وأخص خزئيات منطقه المتكامل ، أليس هذا هو المحور الوحيد الذى تلتقى حوله الماركسية فى تقاليدها الفكرية ، والمدارس الغربية فى مفاهيمها الوضعية ؟

العروبة يا بنى هى جوهر الوجود السياسى لهذا الجزء من العالم الذى إليه تنتمى . وهى بمعنى القومية ، لا تعود ولا تستمد عناصرها فقط كما يتصور البعض من ذلك

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 102 ، في 22 نيسان - مايو - 1985 ص 26 وما بعدها .

<sup>(</sup>۱) الطبيعة كلمة مجازية عنى بها المؤلف - رحمه الله - الماديات ، لكن الواهب هو الله ، والعاطى الله ، والعاطى الله والله ، والعاطى الله والعاطى ولا تمنع . .

القريب المعاصر ومن أحداث الصدام بين الثورة العربية(١) والخلافة العثمانية في بداية القرن العشرين التي أعقبتها صراعاتنا المختلفة مع المستعمر الغربي ، ثم المغتصب الصهيوني ، وبواجهتنا واليوم مع « رعاة البقر » القادمين من العالم الجديد ، إنها جوهر التطور الحضاري الذي عاشته المنطقة منذ قرابة عشرين قرنًا ، وهي موجات متعاقبة تارة ترتفع إلى القمة فإذا بها شامخة عنيفة قوية وتارة تنخفض إلى القاع فإذا بها قد تحولت ضعيفة متهاوية تتردد حتى في أن تعلن عن وجودها ، وهي كما سبق وذكرنا مركبة من حيث طبيعتها ، وهي كذلك ، وهذه ناحية أخرى آن لنا أن نقف إزاءها وقفة تأمل وتحليل ، كلية وشاملة ، العروبة القومية ليست مجرد علاقة سياسية إنها نظام متماسك من القيم حيث تندرج تلك العلاقة السياسية كأحد عناصر ذلك النظام من الأخلاقيات والمثاليات . العلاقة السياسية أي كل ما له صلة بالعلاقة بين الفرد أو المواطن والمجتمع القومي الذي إليه ينتمي ، ومنه يستمد وجوده الحضاري في مفهومنا العربي تنصهر في بوتقة واسعة من القيم والمثاليات ، هذه البوتقة هي قيم العروبة بحيث لا يمكن فصلها عن ذلك الكل المتكامل بأي دعوى كانت ، العروبة نظام متكامل من الأخلاقيات والمثاليات تفترض وتقود إلى مفهوم وإدراك معين من العلاقة السياسية ، فهل يستطيع المفكرون لدينا والمنظِّرون لعالمنا السياسي الذين تعودوا كلما أطلقنا هذه الكلمة - أي القومية - أن يسرعوا يهرولون نحو «فيشت» و«روسو» وغيره أن يعوا معنى ذلك ليفهموا أن عليهم أيضًا أن يسرعوا ليستعيدوا كتابات «ابن خلدون» و «الفارابي» ويقرؤوا بعناية ودقة خطب «على ومعاوية» ورسائل خلفاء الإسلام ليستطيعوا أن يفهموا معنى هذه العروبة وليربطوا بين العناصر التي منها تتكون في نسيج واحد من الإدراك الحضاري القادر على أن يتسع ليحتضن واقعنا المعاصر ويحدد مستقبل أمتنا وحركتنا الكفاحية ، والخلاقة ووظيفتنا الحضارية في الأعوام القادمة ؟

أ - فلنبدأ بأن نتابع نماذج التاريخ القومي المعاصر ، في خارج الواقع العربي . كيف ظهرت القومية ، وكيف تبلور المفهوم القومي . القومية في العالم الأوربي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يقول « هانزكوهن » خير من أرّخ للمفهوم القومي والمنظر العالمي لمبدأ القومية: ( القومية لا تعود إلى أكثر من النصف الثاني من القرن الثامن عشر ) . ويضيف: ( القومية لا تتبلور إلا مع الحضارة الحديثة وهي عديمة الصلة بغير تلك الحضارة) هذه الملاحظات مردها فقط الخبرة الأوربية ، والواقع أن المفهوم القومي يفترض عناصر

<sup>(</sup>١) بل الخيانة العربية الكبرى التي كانت تستهدف تمزيق دولة الخلافة بالاتفاق مع الدول الاستعمارية والصهيونية انجلترا وفرنسا وغيرها في الحرب العالمية ( الطريق إلى بيت المقدس ) د . جمال عبد الهادي ، دار الوفاء،

ثلاث ليستطيع أن يمارس تفاعلاته السياسية:

أولاً: الثورة على الأوضاع القائمة ؛ لأن المفهوم القومي في ذاته هو ثورة ، وقد تحقق ذلك مع الثورة الفرنسية حيث تحددت الثورة ضد النظم الإقطاعية .

ثانيًا: التسليم بمبدأ السيادة الـشعبية حيث تصير الشرعية مردها الإرادة الكلية الشاملة للجماعة.

ثالثًا : نظام سياسي مركزي حيث تسعى إرادة عليًا لاستيعاب مختلف القوى في ذلك النظام .

ارتبط المفهوم القومي بمهذا المعنى للوجود السياسي بخصائص خمس ، تكون من مجموعها ذلك النموذج المثالي للوجود والتعامل الذي أطلق عليه الفقه الأوربي اصطلاح القومية السياسية .

أول هذه المفاهيم « الحرية القومية » المجتمع القومى حر ، وليس من حق أى مجتمع قومى بأى دعوى كالوظيفة الحضارية أو التقدم الاجتماعى ، أن يسيطر أو يتحكم فى أى مجتمع قومى آخر ، الحرية القومية هى الوجه المعنوى لمبدأ القومية السياسية ، ارتبط هذا المفهوم بظاهرة النظم الديمقراطية ، لقد ترسبت فى مفاهيم القرن التاسع عشر علاقة ثابتة بين التحرير السياسى وتأسيس النظم الديمقراطية ، إن مجتمعًا تحكمه أو تتحكم فى مصيره قوى غير قومية لا يمكن أن يعرف الواقع الديمقراطى .

والديمقراطية في أوسع معانيها هي المحور الحقيقي لاحترام كرامة الفرد أو المواطن ، فالمواطن لا يعتبر حقيقة فاعلة إلا في نظام يقوم على مفهوم الديمقراطية ، حيث المساواة ترتفع إلى مستوى القاعدة الأساسية المثالية المطلقة للوجود ، وللمارسة السياسية ، الحق في اختيار النظم والقوانين أى في وضع القواعد - التي يتعين على المواطن أن يتبعها في ممارساته اليومية ، على أن هذا الحق ممارساته اليومية ، على أن هذا الحق يرتبط بحق الأغلبية . بمعنى أنه إذا كان من حق المواطن باسم المعارضة المشروعة أن يناقش ويُفند أى قانون يراد اتخاذه ، فمتى صوتت عليه الأغلبية التزمت به الأقلية وأضحى ساريًا أيضًا على المعارضة الم افضة .

هذه العناصر الخمس التي يتكون من حصيلتها المفهوم القومي هي قيم سياسية ، وهي في التقاليد الغربية تقف في ذاتها ولذاتها مستقلة عن أي قيم أو أخلاقيات أخرى ، القومية العربية تنطلق من تصور آخر . ورغم أنها تنتهي إلى هذه القيم أيضًا وتسلم بها إلا أن نقطة البداية في بنائها الفكري هو أن القيم السياسية جزء من نظام متكامل للقيم والأخلاقيات المثالية ، فما هي تلك المثاليات والأخلاقيات التي تنطلق منها العروبة والتي لابد وأن تقود

إلى المفهوم القومي كنتيجة لازمة لذلك الإدراك المتكامل(١) ؟

ب- القومية في تقاليدنا وتراثنا هي نظام للحياة ومضمون للسلوك الإنساني وجوهر للتعامل اليومي ونظرة للوجود . إنها كل ذلك في آن واحد ولا يستطيع المحلل أن يفهم تلك الأبعاد المختلفة إلا إذا تعمق في جوهر العروبة كأخلاقيات ومثاليات. فما هو ذلك الجوهر ؟ ، العناصر الأساسية التي يتكون منها الإنسان الكامل في تراثنا التاريخي والذي منه نبعت جميع مفاهيمنا الحضارية بما في ذلك تلك السياسية ، نستطيع أن نبلورها حول أربعة عشر عنصرًا متداخلة بحيث أنها تكاد تكون نوعًا من الأواني المستطرقة ولكنها في مجموعها تقدم لنا ذلك النسيج المتكامل للأخلاقيات العربية :

> ثانيًا: الكبرياء. أولاً: الرجولة.

رابعًا: الوفاء. ثالثًا: الكرامة.

سادسًا: احترام الآخرين. خامسًا: الشعور بالمسؤولية.

> ثامنًا: المساواة . سابعًا: حب الآخرين وعدم الأنانية .

عاشراً: التطور. تاسعًا: الاعتدال.

ثاني عشر: الإيمان بالوظيفة الحضارية. حادي عشر: الإيمان والثقة بالذات.

ثالث عشر : النظرة إلى الحياة الدنيوية على أنها معاناة .

رابع عشر: القدرة على التضحية.

هذه المبادئ الأربعة عشر هي الخلفية الحقيقية الـتي فرضت مفهوم القومية السياسية في تقاليدنا العربية . إن القومية رجولة ، إنها تعنى أولاً - وقبل كل شيء آخر - الصلابة في المواقف والقدرة على تحمل المسؤولية ، والاستعداد للتضحية بالذات مهما كانت النتائج ، إنها مواجهة لموقف حيث لا نصير ولا سند إلا الثقة في الذات ، إنها رفض للخنوع ، إنها مغامرة غير محسوبة ، إنها إلقاء بالذات في تيار المجهول حيث لا سند ولا نصير إلا الإيمان بأننا على حق ، إنها تعنى أن المجتمع قد تحول فأضحى كل رجل فيه بطل وكل امرأة فيه رجل وكل منزل فيه قلعة في مواجهة أولئك الذين لا يريدون إلا الاعتداء واغتصاب الحقوق المشروعة، إنها قصة الحرية الإنسانية ، بلغة الدماء التي تروى الأرض بكرم وسخاء ، والشجاعة والشهامة العربية اعترف بها الخصوم قبل الأصدقاء ، وقصة الحروب الصليبية عامرة بالنماذج .

لذلك فالعروبة السياسية تفرض الاعتدال ، ليس بمعنى التردد في المواجهة وإثبات القدرة على العطاء ، ولكن بمعنى أن كل عنصر في الجماعة له نفس الحقوق ، وهكذا تصير (۱) كيف نفكر استراتيجيًا ، لواء . أح ، د . فوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربي طبعة عام 1997 .

الأفضلية في الجماعة السياسية ليس مردها الأصل أو الانتماء الطبقى ، فهذه عناصر لا يعرفها المجتمع العربي .

ولكن « التقوى» التقوى كلمة واسعة فضفاضة تعنى الكثير ولكنها في جوهرها تحدد الاقتراب من الإنسان الكامل ، الذي هو وحده محور مثاليتنا السياسية وغير السياسية ، كل مواطن له حقه في احترام كرامته ، إذا كانت هناك تفرقة بين العامل ورب العمل أو بين الرجل والمرأة فإن هذا مرده الأساسي هو فقط مبدأ التخصص وتقسيم العمل . كل عضو في الجماعة له كرامته ، وله حقوقه وهو متساو مع الآخرين ، في كل ما يتصل باحترام تلك الكرامة .

القومية هي ثورة ، وهي ثورة دائمة ، وفي مرحلة الثورة المرأة لها دورها الذي لا يقل عن دور الرجل وهي لا تملك فقط حقها في المساركة بل الالتزام بالمساهمة الفعلية في أداء الوظيفة المرتبطة بذلك الصراع القومي ، من يريد على ذلك دليلاً فليذهب يتحرى قصة الثورة الفرنسية وقواتها تخرج غازية أوروبا باسم الحرية والإخاء والمساواة وليتتبع قصة القومية الألمانية التي تقف مواجهة ذلك الغزو بصلابة ورجولة لم يعرفها التاريخ المعاصر ، إلا فقط حين تبرز كلمة القومية ، لتسطر أروع صفحات ملحمة الصراع الإنساني في سبيل تحقيق ذاته .

ولكن لماذا نذهب بعيداً وأمامنا التاريخ العربى فى أكثر من نموذج واحد وقد تعود مورخو قوميتنا أن يتناسوه وأن يتصورا أن العبر نستمدها فقط من التاريخ الأوربى ؟ أين صفحات الملحمة العربية التى أعدت لبناء الدولة القومية الأموية؟ ألم تكن النساء اللاتى حققن النصر العربى فى معركة اليرموك عندما أخرجن سيوفهن ليهددن أزواجهن بالقتل لوحاولوا الفرار ؟

القومية رجولة بكل وبأوسع ما تعنيه تلك الكلمة من معانى: قدرة على اتخاذ المواقف، صلابة في مواجهة الأخطار ، تواضع إزاء الضعيف ، ليست الرجولة تبذلاً وليست عنفواناً وليست غروراً بالقوة وليست عنفاً في التعامل مع غير القوى إنها أيضًا اعتدال ، وهي بهذا المعنى حنان وعطاء ، وهي لذلك صراحة مع النفس واعتراف بالأخطاء ، وهي من ثم انفتاح على الآخرين ، وتقبل لكل ما تقدمه الخبرة من سمو أو تميز ، والتميز في الرجولة ليس الاستعلاء ، ولكنه التعلم ، وليس الغرور ، ولكن إعطاء كل ذي حق حقه .

هذا الإطار المتكامل للأخلاقيات والمثاليات هو المصدر الحقيقى لمفهوم العروبة السياسية، كتعبير عن مبدأ القومية ، كتفسير للعلاقة بين المواطن والدولة ، وعندما نصل إلى هذه العلاقة نجد أن الترتيب التصاعدي للقيم السياسية التي دون أن تنفصل عن النظام الكلي للأخلاقيات العربية تأتى فتكمل هذا الإطار للفهم الواعى لإدراكنا ، بالتميز الحقيقى لمفاهيم القومية والعروبة في تراثنا الذاتي .

العروبة السياسية يجب أن تفرض الترتيب التنازلي في المبادئ التالية :

أولاً: مبدأ الطاعة لولى الأمر<sup>(1)</sup>.

ثانيًا: مبدأ التضامن مع الأمة.

ثالثًا: مبدأ التماسك بين جميع أجزاء الجسد السياسي .

رابعًا: مبدأ الجهاد مع خلاف في تفاصيل جزئيات تطبيقية .

خامسًا: مبدأ السيادة المطلقة للقيم الإسلامية .

وجميع هذه العناصر في حاجة إلى تفصيل.

جـ- الذى نريد أن نصل إليه من هذا العرض المعقد لمفاهيم قد تبدو مركبة ولكنها واضحة من حيث دلالتها:

أولاً: القومية العربية تنطلق من مفاهيم أخلاقية ، وهذا يفسر منذ البداية لماذا وقفنا وسوف نقف ضد سياسات كامب ديفيد ، ليس فقط لأنها تخالف المصالح العربية ، ولكن لأنها تخرج عن مقتضى أخلاقياتنا ومثالياتنا السلوكية .

ثانيًا: العلاقة بين الإسلام والعروبة ؛ أن الإسلام يقدم المبادئ التي تنطلق منها العروبة؛ إنه الروح حيث تعتبر العروبة الجسد والأداة المنفذة لتلك المثالية في بعض عناصرها.

ثالثًا: القومية العربية تختلف عن كل قومية أخرى . إنها تملك منطقها الذاتى وطبيعتها المتميزة ، بل وتاريخها المستقل .

رابعًا: كذلك فإن القومية العربية لا يمكن أن تنفصل عن عملية إحمياء الـتراث القومي: وجهان لعملة واحدة .

هذا هو منطقنا السياسى: تميز واستقلال وأصالة. وهذه هى حركتنا السياسية: أخلاقيات ومثاليات تنبض بالرجولة وتنطلق من الشهامة والبطولة.

ترى متى تعى قياداتنا هذه الحقائق ؟ ومتى تفهم كيف أن سلوكها الدولى والإقليمى وهى تتحدث باسم هذا المجتمع يجب أن ينطلق فقط من هذه المفاهيم ؟





« نعم سوف أظل عربيًا .

سوف أظل أردد هذه الصرخة لا من منطلق العاطفة واللغة الغوغائية ، ولكن من منطلق العلم بمنطقه الجامد ، حيث تصير قراءة التاريخ هي أساس منهاجيتنا . وتحليل الواقع ومعايشته هو محور تأصيلنا . وهدفنا النهائي هو البناء الحقيقي المكتمل لنظرية كلية شاملة للقومية العربية تنطلق من هذه الأرض لتربط الماضي بالحاضر بالمستقبل ، لا فقط لتحقيق ذاتية كل عربي في أرض أجداده ، بل ولتسمح للأجيال القادمة أن تسير في طريق قد أناره التدبر ؛ حيث وظيفة هذه الأمة قد خطت العناية الإلهية ملامحها ومسالك تطويرها .

نعم يا بنى ، نريد أن نعرف موقفنا المتميز فى تاريخ الإنسانية ، لا يكفينا أن نتحدث عن الذات ولكن هذا الحديث عن الذات هو المنطلق الذى سوف يسمح لنا بفهم أهمية هذه الذات ، فى التراث الإنسانى القديم والمعاصر ، وما يفرضه علينا ذلك فى المستقبل . يجب أن نفهم ذاتنا ، لا فقط التاريخية والحضارية ، بل وكذلك موضع تلك الذات من التطورات التى تعاصرنا وتحيط بنا ، كفانا تشبها بالآخرين ، وكفانا نقلاً عن الآخرين ، وكفانا عبودية إزاء فكر الآخرين . علمنا آباؤنا أن ننتفع بكل خبرة ولكن بشرط أن يظل وجودنا عملاقًا يجذب إليه الآخرين ليلقى بظلاله عليهم وليقدم لهم دروساً قدسية السمو فى أخلاقيات التعامل ومعنى عظمة التعامل مع أخلاقيات الوجود الإنسانى :

أ - التطور السياسي الذي يعيشه الوطن العربي خلال النصف الثاني من القرن

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 103 ، في 29 نيسان - مايو- 1985 ص 26 وما بعدها .

العشرين يحتضن ثلاث ظواهر كل منها يمثل في ذاته حقيقة مستقلة ، تخضع لمنطق متميز، العناق بين هذه الظواهر الثلاث المستقلة والمتميزة كان ولا بد وأن يؤدى إلى تشابك واضطراب في المفاهيم وهو ما آن لنا أن نوضحه في صورة قاطعة .

أولا: الظاهرة الأولى وهي ظاهرة القومية العربية وهي تعنى اتجاه جميع العناصر التي تصف نفسها بأنها تعبر عن الانتماء العربي لأن تتكتل وتنصهر في إرادة واحدة يرتبط بظاهرة القومية العربية وينبع منها:

1 - ظاهرة التحرر القومي ، وهي ظاهرة تتسع لتشمل وضع حد لتواجد أي عنصر دخيل استطاع أن يقتطع جزءًا أيا كان من الأرض العربية . تحرير « فلسطين » . تحرير عربستان . تحرير الاسكندرونة . تحرير الجولان . تحرير طابا ، تنتهي جميعًا إلى هذا الفصل من أبواب الثورة العربية .

2 - إعادة بناء الدولة والإصلاح السياسي لهذه الدولة المعبرة عن الوجود القومي بمعنى الإحياء العربي الذي سوف ينتهي بخلق الدولة العصرية ذات الفاعلية ، والتي سوف تسمح للمواطن العربي بأن يحقق ذاته من جانب وأن تحترم كرامته الفردية من جانب آخر بمثل العنصر الثاني في التحرك القومي للعروبة السياسية .

3 - وهذا يعنى أن القومية العربية تقوم على فكرة الترابط التاريخي بين التراث القومي والواقع المعاصر ، بما ينطوى تحت ذلك من تأكيد مفهوم الاستمرارية للوظيفة الحضارية .

ثانياً: الظاهرة الثانية والتي قد تبدو لأول وهلة مختلطة بتلك الأولى - أى بالتطور القومي رغم استقلالها شبه الكامل - وهي التطور الوحدوي ليس بمعنى صهر المجتمع العربي في إرادة سياسية واحدة ، ولكن بمعنى تجميع مختلف القوى الإقليمية التي تنتمي إلى القارة العربية في إطار واحد من الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي ، مما لا شك فيه أن القومية العربية مقدمة للوحدة السياسية ولكن علينا أن نتذكر أيضًا أنه من منطلق التنظير المجرد فإن الوحدة السياسية يمكن أن تتم بمعزل عن القضية القومية . وهنا يصير محور التساؤل ليس هو فقط اللغة الواحدة أو الحضارة الواحدة ولكنه لا بد وأن يتلون هذا السؤال بمنطق التكامل الاقتصادي والتميز الوظيفي في نطاق الأسرة الدولية .

## والتطور الوحدوي بهذا المعنى يطرح مشاكل أخرى:

ا – أسلوب التوحيد السياسى: هل هو القوة والعنف أم الرضا والاتفاق ، أم من خلال عملية الاندماج التدريجي ، أو جميع هذه الأساليب دفعة واحدة ؟

2 - كذلك فإن الوحدة السياسية تملك نماذجها التي لا تتفق مع نموذج الدولة القومية ، الوحدة السياسيـة تثير في أغلب الأحيان مفهوم الدولة الفـدرالية والدولة الفدرالية تعنى في

حقيقتها إضعاف للقوى ، لأنه يتدرج في إطار أكثر اتساعًا تقوية للضعيف لأنه من خلال الوحدة السياسية وإطارها الفيدرالي سوف يجد من يسانده في مواجهة القوى ، فدولة «كألمانيا» قادرة على أن تبتلع أى دولة أوربية من حولها لو تعاملت معها على حدة ، ودولة كبلجيكا لو وجهت بدولة فرنسا دون إطار نظامي يضع قواعد للتعامل فإنها لا يمكن إلا أن تصيبها الرهبة والخوف ، ولكن في إطار نظامي ، كذلك الذي تسعى إلى إقامته أوربا من خلال السوق المشتركة نجد أن « بلجيكا» تستمد قوتها من صوت المجموع ، و «ألمانيا» لن تستطيع إلا أن تنحني إزاء أي قرار يصدر عن الأغلبية ، بهذا المعنى فإن النموذج الفيدرالي يسمح بخلق نوع من التوازن ، حيث يضعف القوى ويقوى الضعيف (أ) .

3 – كذلك فإن مفهوم الدولة العربية الواحدة المتحدة تسمح بتخطى مشكلة الأقليات غير العربية والمنتشرة على حدود الإقليم العربي والتي تثير الكثير من المشاكل التي يصعب تخطيها بسهولة من المنطلق القومي المجرد ، وذلك مثل : منطقة الأكراد ، ومنطقة جنوب السودان ، ومنطقة البربر ، جميعها تنتمي إلى هذا الوطن العربي بحكم المصالح والتكامل الاقتصادي ، ورغم أن مفهوم الأمن القومي يفرض على تلك الأجزاء بدورها الانتماء العربي إلا أننا نعلم أيضًا بأن هذا المفهوم ينطلق من مبدأ الضرورة تبيح المحظور ، على العكس من ذلك . فإن الوحدة الاقتصادية لهذه القارة تجعل من هذا الانتماء وقد انطلق ليس من مبدأ مصالح الوطن العربي ذاته ، ولكن من المصالح الذاتية لنفس تلك الأجزاء فالوحدة العربية هي في جوهرها مشروع تنموي .

ثالثاً: الظاهرة الثالثة والمستقلة عن كلتا الظاهرتين: القومية من جانب والوحدوية من جانب آخر ترتبط بإعادة تشكيل علاقة التوازن بين عناصر ومقومات الأسرة الدولية ، هذه الظاهرة الثالثة مترتبة على تحقق الظاهرتين الأولى والثانية . اتساع الأرض العربية من جانب وموقفها الاستراتيجي من جانب آخر ، بما يعنيه ذلك من قدرتها على التحكم في المداخل البحرية للبحر الأبيض المتوسط ، ثم الإمكانيات الاقتصادية التي سوف تتضخم في حالة الوحدة من جانب ثالث ، لا بد وأن يؤدي إلى تطور معين في علاقة القوى الدولية المتحكمة في إطار التوازنات الدولية .

التميّز بين هذه الظواهر الثلاث لا يمنع من وجود علاقات ثابتة تربط بينها يبدو ذلك واضحًا في قنوات الاتصال التي تفرض التفاعل المستمر ، بحيث أن النجاح في التطور السياسي المرتبط بأي من هذه الظواهر لا بد وأن يسجل نجاحًا آخر في التطور المرتبط

<sup>(1)</sup> المعلوم أن الوحدة الأوربية بدأت في 1958 وبعد أربعين عامًا وصلت إلى درجة إصدار عملة نقدية مشتركة في أبريل 1998. وحققت بالفعل ذلك التوازن الذي وصفه الدكتور حامد ربيع .

بالظاهرتين الأخيرتين ، والعكس صحيح ، إحدى هذه القنوات التى لم يولها الفقه القومى العربى حتى اليوم أهميتها الحقيقية والتى شوهت فى مفاهيم التعامل فى المنطقة وحول المنطقة هو مفهوم « الدولة القائد » .

ب - الدولة القائد أى الدولة التى يجب أن تقود الحركة السياسية ، سواء بمعنى تكتيل الإرادة القومية أو بمعنى فرض الحركة الوحدوية أو بمعنى التصدى للتعامل مع القوى الدولية تمثل مشكلة أكثر عمقًا مما قد يبدو لأول وهلة ، وأكثر خطورة مما تتصور ، إنها أحد العناصر الأساسية لنجاح التطور السياسى فى أى بعد من أبعاده ، إنها أداة خلق الترابط بين مختلف أبعاد التطور ، وهى لا تعنى فقط حقوقًا لتلك الدولة بل وتفرض عليها التزامات ، إنها تعنى كذلك حنكة سياسية معينة محورها الحذر الكلى والشامل لأنها فى تحركها وفى كل ما يصدر عنها بشكل أو بآخر إنما تتحدث باسم هذه المنطقة رضيت بذلك أم أبت .

#### ما معنى الدولة القائد ؟

هذا المفهوم أول من طرحه « فيشت» فليسوف الوحدة الألمانية في أوائل القرن الماضي، وكانت المناسبة تدور حول الصراع العنيف ، بصدد تحقيق الدولة الألمانية الكبرى التي تمثل أكثر النماذج قربًا من الواقع العربي ، من هي الدولة التي كان يجب أن تقود الحركة الوحدوية في ألمانيا الذليلة في مواجهة فرنسا الغازية ؟ بروسيا أم النمسا ؟

الفقه الألماني تنازعته الاتجاهات ، « فالنمسا» أكثر تحضرا وأكثر اتساعًا وأكثر ثباتًا وقوة، بينما توجهها بروسيا التي تكاد تكون منعزلة متقوقعة حول نفسها لا تمثل تلك الأبهة التي يمثلها بلاط فيلينا . « فيشت» في كتابه الأشهر بعنوان « الحديث إلى الأمة الألمانية » وقف يدافع عن حق « بروسيا» والتزامها في قيادة الحركة الوحدوية الألمانية ، وذكر فيشت أن حق بروسيا المشار إليه مصدره أن تلك الجماعة هي وحدها التي تمثل النقاء الجرماني ، وهي أكثر قدرة على تمثيل الحضارة التيوتونية الأصل ، وهي ذات التقاليد العسكرية الحقيقية وهي التي تصدت لغزو « نابليون بونابرت » في موجاته المتلاحقة ، ومن ثم فإن حقها في القيادة لا تستطيع أن تنازعها بخصوصه أي جماعة أخرى ، الدولة القائد بهذا المعني تصير وظيفتها واضحة : تكتيل للقوى الإقليمية والقومية ، تحمل الالتزام بالسعى نحو تكونً الدولة الموحدة ذات الإرادة الواحدة .

هذا المفهوم لم تعرف العكس من ذلك الخبرة القومية الإيطالية ، ولكن التحرك الوحدوى في أوربا الغربية وبصفة خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية طرحه بوضوح ، وانتهى بأن سلم لفرنسا بحقها في قيادة تلك الحركة الوحدوية ، وقد ظهرت معالم ذلك واضحة خلال فترة وجود ديغول في الحكم، الذي لم يتردد في خلق ما سُمِّى في حينه

محور (بون - باریس) ، وقد سار على نفس الدرب كل من « بومبیدو ، ودیستان » ، ولكن الشخصية القيادية التي تبلورت في ممارسة « ديغول » لم يقدّر لها أن تعيد النموذج مع «ميتران» مما كانت له آثاره في تأخير التطور الوحدوي الذي تعيشه أوربا الغربية منذ عدة أعوام .

ولو انتقلنا إلى الوطن العربي ، وطرحنا هذا الموضوع بصراحة ودون حساسيات ، لكان علينا أن نلاحظ منذ البداية كيف أن جميع المتغيرات فرضت على « مصر » هذه الوظيفة القيادية ، ورغم أنه في لحظة معينة وجـد التنافس بين « القاهرة » وبعض عـواصم المشرق العربي ، ورغم أن دولاً أخرى اعتقدت أنها قادرة على أن تؤدي وظيفة « مصر » في هذه القيادة ، إلا أنه قد آن الأوان لأن نفهم ما تعنيه كلمة « الدولة القائد » بخصوص التطورات المقبلة ، إنها التزامات وحقوق ، إنها مسؤولية وقيود ، قبل أن تكون امتيازات وتطلعات ، إنها قواعد يجب أن تقنن بصراحة ووضوح.

ولكن قبل أن نتصدى لذلك ، أي لتقنين العلاقة بين « مصر » والدول العربية في ضوء هذا المفهوم ، أي وظيفة الدولة القائد ، علينا أن نتذكر الأسباب الحقيقية التي تفرض على مصر تلك المسؤولية:

أو لا : «مصر» هي الهيبة الدولية . « مصر» تثير في كل قائد ومسؤول تاريخًا يمتد إلى قرابة ستة آلاف عام ، ومن ثم تفرض هيبة معينة تتفاعل جميعها في تشكيل العنصر النفسي في القيادات الدولية والخارجية ، الأمر الذي لا بد وأن يقود إلى نوع من الاستسلام إزاء ما تحتله مصر من قدرة جـماعية ، قد يبدو هذا القول متضمنًا نوعًا من المبالغة ، وقد يتصور البعض أنه تعبير عن تعصب معين ، ولكن هذا غير صحيح . « جمال عبد الناصر » استطاع أن يرهب العالم لا بقدراته فقط ولكن بهيبة مصر ، وليس أدل على ذلك من رهبة القيادات الدولية - أيضًا - عقب حرب الأيام الستة ، ورغم الهزيمة الساحقة ، كذلك علينا ألا ننسى أن أغلب التطورات في المنطقة لم تنبع إلا من القيادات المصرية ، السادت كعبد الناصر اتفقا في حقيقة واحدة: كلاهما فرض أحداث المنطقة بغض النظر عن إيجابياتها وسلبياتها ، وكما كانت موجة المد مردها قدرة « عبد الناصر » فإن موجة الانحسار فرضتها سياسة الرئيس « السادات » .

ثانيًا: مصر هي المفتاح الحقيقي للمنطقة الممتدة من « إيران » حتى « مـوريتانيا » ، والتي أضحت المحور الحقيقي للتوازنات بين القوتين الأعظم ، إن المتحكم في هذه المنطقة يستطيع أن يضمن 50٪ من النصر النهائي لو قدر له أن يصطدم بالطرف الآخر ، لم تفهم ذلك واشنطن عام 1956 ، ولم تفهمه «موسكو » عام 1973 ولكن كلاهما أضحى اليوم ومنذ ثالثًا: موضع استراتيجي معنى: « مصر » هي نقطة الالتقاء بين القارات الثلاث القديمة ، ومن ثم فهي المفتاح الحقيقي للبحر الأبيض المتوسط ، وهي الأداة المتحكمة في البحر الأحمر ، وهي الطريق الطبيعي والقادر على أن يصل لا فقط إلى قلب أفريقيا بل وحتى إلى جنوبها . فوصول الاتحاد السوفيتي إلى قلب القارة الأفريقية في لحظة معينة إنما كان بفضل التعاون مع النفوذ والفاعلية المصرية .

رابعًا: المجتمع المصرى مجتمع يعيش مرحلة فيضان بشرى وحضارى في آن واحد ، لقد اقترب من خمسين مليونًا وسوف يصل إلى الثمانين في خلال أقل من عشرين عامًا ، أكثر من 50٪ من أبنائه سنهم أقل من العشرين ، تَعَوَّدَ البراعة المهنية والقدرة التكنولوجية خالق للحضارات ، ومصدر للإبداع منذ العصر الفرعوني . . ورغم أنه اليوم يبحث بإلحاح عن قيادات جديدة أكثر وعيًا وأكثر قدرة على التعبير عن قدراته الكامنة ، فإنه هو وحده القادر على أن يخلق في المنطقة الكثير من المتفجرات التي لا يمكن توقعها ، خبراء «البنتاجون » يعلمون جيدًا بأن أي انفجار في « القاهر أو الإسكندرية » لا يمكن لأي قوة وأسيوط، وأسوان » .

إن « مصر » هي مفتاح منطقة الشرق الأوسط ، وهي المدخل الحقيقي للتحكم في الوطن العربي ، فَهِم ذلك أكثر من قائد دولي حصيف . بل وأعلن عنه بصراحة ووضوح ولكن حتى اليوم لم تفهم ذلك معظم القيادات العربية ، والقيادات المصرية الحالية غير واعية بهذه الحقيقة ، فعقب حرب عام 1956 دعا الرئيس الأميركي « أيزنهاور » أحد خبرائه لدراسة الوظيفة الدولية لمصر فصدر تقريره بهذه الكلمات : « القوى العظمي فرض عليها أن تجذبها ضفاف النيل ، أولئك الذين عرفوا كيف يتربعون في هذه المنطقة ارتفعوا إلى القمة العالمية ، وأولئك الذين فشلوا كان قدرهم في النهاية هو الفناء » ، «خاتمة نابليون» سجلت على ضفاف وادى النيل قبل أن تكتمل في «ووترلو » . و «هتلر » فقد معركته الحقيقة في العلمين وليس في « ستالينجراد» .

فهل نستطيع أن نتصدى لهذا الموضوع بشيء من الصراحة والاعتدال ؟ وقد وضعنا في اعتبارنا فقط المصالح القومية الدائمة التي لا تعرف حاكمًا ولا تتقيد بنسبية زمنية معينة ؟

إن التعرض لهذا الموضوع يفرض التصدي لأربعة استفهامات :

أو لا : ما هي التزامات « مصر » في تعاملها مع الدول العربية ؟

ثانيًا: وما هي واجبات القيادة المصرية في تحركها الدولي ؟ حتى وهي تتحرك باسم مصر دون أي تفويض رسمي من القيادات العربية .

ثالثًا: وما هي التزامات الشعوب والقيادات العربية في كل ما له صلة بمساندة شعب مصر ؟ لا فقط في لحظة النجاح ، بل وكذلك في حالة الفشل.

رابعًا: ويقدم لكل ذلك: ما وظيفة « مصر » الدولية والإقليمية؟

ترى هل آن لنا أن نبدأ لغة العلم بمنطقه الصارم الذي لا يلين ؟







# تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

#### نعم سوف أظل عربيًا.

ورغم أن هذه العبارة راحت تتكرر على لسانى منذ أكثر من سبعة أعوام وقد جعلت منها عنوانًا لعقيدتى ورمزًا لفلسفتى وتلخيصًا لقناعتى لكل ما له صلة بتطورات مستقبلية أو تعاملات فكرية تنبع أو تدور حول هذه المنطقة التى هى وعاء الوطن العربى، إلا أننى لا أزال أرددها فى يقظتى ومنامى بنفس القوة والعنف التى قد أطلق بها صيحة الأمل لأول مرة .

الأيام تزيد من ثقتى في الذات العربية ، والأحداث تدعم من الولاء ، وتجعل من كل ما يرتبط بالقناعة دينًا وعقيدة .

رغم ذلك فلنترك العاطفة ولندع الانفعالات . تعالوا معى نتحدث مرة أخرى بلغة العلم الصماء . فلنهرع إلى منطق الوجود الإنساني ، بوضعيته المطلقة نستنبط منه دلالة الأحداث ونستقرىء من خبراته حقيقة التطور الذي تعيشه منطقتنا العربية .

منذ عشرة أعوام ، وعلى وجه التحديد منذ بداية الحرب الأهلية في « لبنان » والأحداث تتوالى أمام أعيننا بسرعة مذهلة ، ولكنها جميعها تنبع من هدف واحد ، وتسعى نحو غاية واحدة : تكريس التفرقة وإبعاد « مصر » عن الصف العربى ، تضافرت الجهود واتحدت الأهداف ، ورغم أن كل محلل على قسط من العلم بخفايا السياسة الدولية ، كان يجب أن يتنبأ بذلك ومنذ اتفاقية فك الاشتباك الثانى ، إلا أننا لا نزال حتى هذه اللحظة ومنا الكثيرون الذين لا يزالون يأبون إلا أن يضعوا رؤوسهم في الرمال ، في مؤلفنا عن « الحرب النفسية في المنطقة العربية » الذي كتب من قرابة خمسة

(\*) مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 104 ، في 6 آيار- يونيو - 1985 ،

ر ص 26 وما بعدها .

عشر عامًا أعلناها بصراحة ووضوح ، وذهبنا نبحث عن مستمع ، أو نتلمس استجابة ولكن دون جدوى ، فماذا يتعين علينا ونحن نرى اليوم جرائم القتل ترتكب أمام أعيننا مع سبق الإصرار في أرض لبنان الحبيبة ، بل ويساهم ويشارك في ارتكابها زعماء وقادة محسوبون على القومية العربية ؟

أ - القومية العربية والعروبة السياسية لا تزال تبحث عن اكتمال أيديولوجيتها المتكاملة ونظريتها السياسية التى تسمح ببناء إطار واضح لحركتها في النطاقين الإقليمي والدولى . ولنحدد منذ البداية مجموعة العناصر التى تعكس حالة التخلخل بل والتهلهل الفكرى الذى يعيشه الواقع العربي والذى يتعين عليه أن يتخطاه لو أراد له أن يصارع خصومه من منطلق الإدراك الواعي في الأعوام القادمة .

أولاً: أول ما نلاحظه أن المنطقة تعيش عملية تسميم خطيرة متعددة الأبعاد . لو تركنا جانبًا السلوك الدولى في المنطقة العربية واقتصرنا على تحليل عناصر المدركات السياسية ، ودلالة تلك المدركات كمؤشر حول طبيعة التصور ، لكان علينا أن نقف إزاء ثلاثة مفاهيم أطلقت وأكد عليها خلال هذه الفترة التي حددناها بالعشر (أ أعوام الماضية والتي لا نزال نعيش أحداثها . لو تتبعنا المنطق العام للإدراك السياسي ، وبصفة خاصة من حيث علاقته بموضوع تأملاتنا ، للاحظنا أن البداية كانت مع موضوع عروبة « مصر » ، ثم أعقب ذلك مفهوم الأقليات والفتنة الطائفية ، وبين الأول والثاني برز متلصصًا في أول الأمر خافتًا ليتأكد عقب ذلك ولتتبناه قيادات عربية مسؤولة باسم جامعة الدول الإسلامية ، علينا أن نسرع منذ البداية لنلاحظ كيف أن هذه المفاهيم ليست خاطئة في ذاتها ، ولكن استخدامها في غير موضعها هو أحد أساليب الدعاية الحديثة وهو الذي يعنينا والذي يجب علينا أن نفضحه بقوة ودون أي مهادنة .

ثانيًا: يساعد على تعميق التسميم السياسي للمنطقة وللإدراك القيادي بالوطن العربي عدم قدرة الفكر السياسي العربي على أدائه لوظيفته ، لقد اقتصر على نقل المفاهيم الغربية التي عرفتها المجتمعات الأوربية ، خلال القرن الثامن عشر ووجد فيها ضالته ، ومن ثم ترتب على ذلك ترسيب مفاهيم في ذاتها قد تكون صحيحة في تعبيرها عن الواقع الاجتماعي والسياسي الأوربي ، ولكنها تصير خاطئة عندما تطبق على الواقع العربي ، سبق أن رأينا بهذه الخصوص ثلاث مفاهيم ، كان لها أكبر الأثر في تشويه إدراكنا السياسي: مفهوم الدولة العلمانية ، مفهوم الأقليات القومية ، ثم النظرة العنصرية للمفهوم القومي .

<sup>(1)</sup> يقصد الدكتور حامد بالأعوام العشرة الفترة من 1974 وحتى 1984.

ثالثًا: الفكر السياسي العربي ، نقل مفاهيم خاطئة من حيث صلاحيتها للواقع العربي كذلك هو لم يلمس خصائص الحركة العربية في إطارها الواقعي خلال الربع الثالث من القرن العشرين ، وبصفة خاصة لم يدرك طبيعتها المتميزة سواء من حيث أصولها التاريخية أو من حيث واقعها السياسي ، ومن ثم فهو في معظمه لم يلمس طبيعتها كمشروع تنموى من جانب ، وبعدها الدولي من جانب آخر ، وهو كذلك لم يستطع أن يرتفع لتأصيل مفهومها للأمن القومي من جانب ثالث .

رابعً: على أن أخطر ما يمكن أن يعاب على الفكر السياسي العربي التقليدي أنه لم يطرق من أوسع أبوابه المشكلة الأساسية التي يجب أن يدور حولها البناء الفكري والتنظيمي لأى أيديولوجية سياسية ، وهي أدوات الانتقال من ذلك الواقع الذي نحكم عليه بالرفض والتعفن وعدم الملاءمة ، إلى ذلك النموذج المثالي الذي نسعى إلى تحقيقه ونقله من حيز التصور إلى حيز الممارسة الفعلية . إن أى أيديولوجية يجب أن تجيب بوضوح وبدقة على سؤالين : ما هي خصائص ذلك النموذج الذي يجب أن تسعى إلى تحقيقه الحركة ؟ ثم ما هي الأدوات العملية ، وقد أدخل في الاعتبار نسبية المكان والزمان، التي لا بد وأن تسمح بتحقيق ذلك النموذج ليصير واقعًا حيًا ؟ فلسفة القومية العربية لم تستطع أن تقدم إجابة على هذين السؤالين حتى اليوم ، سوى بعض الشعارات دون أن تطرق التساؤلات بصراحة ووضوح .

موضع «مصر» من العروبة ومن القومية العربية ؛ يبرز على جميع هذه المستويات ليمثل أحد الخيوط الثابتة التى تربط جميع عناصر النقص فى الإدراك السياسي وفي التعامل مع المشاكل المختلفة التى كان لا بد وأن يشيرها السطور الوحدوى فى الأعوام العشرة الماضية .

## ب - أين مصر من العروبة ؟ وما هي علاقة مصر بالعروبة ؟

هذا هو السؤال الذي يجب أن نبدأ من منطلقاته ، لنحدد وظيفة مصر في تحقيق الدولة القومية بوصفها الدولة القائد وما يعنيه ذلك من حقوق وما يفرضه من التزامات .

فلنحدد كنقطة بداية الإطار الفكرى لهذا المفهوم: « عروبة مصر ».

ولندع - أيضًا - بهذا الخصوص لغة الزعماء ، لقد عودنا معظم هؤلاء أن يعيشوا في أوهام ، وأن ينطلقوا من أحلام اليقظة ، وأن يسلكوا في تصرفاتهم منطق الذين لا خبرة لهم ولا دراية ، والنماذج حولنا كثيرة ، أليس أحد صور ومظاهر هذا المنطق ما يكرر البعض اليوم باسم « الأرض مقابل السلام »؟ كيف يمكن أن يكون هناك سلام دون أرض ؟ متى حدث ذلك في التاريخ ؟ ولتتصور معى أنك تعرض على رجل عادى أن يغادر منزله

وتقوله له: « الطمأنينة دون منزلك » ؟ نعم سوف تكون مطمئنًا وأن تبيت وتعيش في الطريق العام ، هكذا يتصور هؤلاء الزعماء قضايا القومية والمصير القومي !

لنتحدث لغة الواقع والتاريخ ، ولنترك هؤلاء الزعماء حتى تذيبهم الأحداث ، ولنبدأ فنطرح مجموعة من التساؤلات :

لماذا أنشئت إسرائيل ؟ ألم تكن لمنع « مصر » من أداء وظيفتها العربية ؟ ألم تك لمنع يد القاهرة من أن تصافح اليد الممدودة من « دمشق » لتساند القلب النابض في « مكة » وقد أحاطت الكل بسياجها التاريخي بغداد ؟ إنها عواصم الجسد الخلاق التي كان يجب أن تساند العاصمة الكبرى وقد تمزقت وتبعثرت كل في طريق ، وهل لو كانت مصر قد أدركت ، بوعي حقيقي ، وظيفتها العربية خلال الأعوام العشرين السابقة على الحرب العالمية الثانية – هل كانت قد أنشئت «إسرائيل » ، أو قدر لها الوجود ؟ إن إحدى مسؤوليات الفكر السياسي المصري والقيادات المصرية التي نبتت في تلك الأرض خلال النصف الأول من القرن العشرين هي أنها لم تفهم وظيفة « مصر » القيادية والحضارية ، فجاءت الصفعة التي سمحت بإنشاء الدولة اليهودية ، والفكر المصري في المرحلة المشار إليها لم يفهم وظيفة مصر التاريخية لأنه تشبث بالفكر القومي الأوربي التقليدي الذي يعود إلى القرن الثامن عشر والذي لم يكن له موضع في أرضنا العربية .

ولنطرحها منذ البداية: العرب بدون « مصر » ليسوا العرب ، «ومصر» بدون العرب ليست « مصر » التعريب هو نصفه الآخر .

هذه الكلمات التى أطلقها كاتب لبنانى ليست إلا تلخيصًا واضحًا لحقيقة العلاقة بين «مصر» والعروبة ، وعلى كل حاكم أن يفهم معناها ودلالتها ، والغريب أن القيادات الأمريكية التى نحج إليها بمناسبة ودون مناسبة قد فهمت ذلك جيدًا ، ووضعت مخططها للتعامل مع المنطقة على أساسه منذ ما لا يقل عن ثلاثين عامًا ، وعلى وجه التحديد منذ حرب عام 1956 وما أعقبها من دروس تعلمتها القيادة الأمريكية عقب أن دفعت ثمنًا غاليًا .

كيف ولماذا ؟

مهلا یا بنی

لا تتعجل فسوف تسمع ، وسوف أدعوك للتأمل ، وسوف أقدم لك سجل الأحداث، وسوف أطرح الوقائع وأدعها تتحدث ، وعليك أنت أن ترتب وتستخلص النتائج .

جـ - عقب حرب السويس في عام 1956 دعا الرئيس أيزنهاور أحـد خبرائه في سرية تامة ليدرس له وظيفة مصر الدولية ، فقدم له تقريرًا نشر في العـام التالي ، وتستطيع أن تبحث عنه عـبثًا في أي مكتبة عربية فلن تجد له موضعًا ، هذا الـتقرير الذي وصفه المؤرخ الأمـريكي «لينجل Lengyel» والأستاذ في ذلك الوقت بجامعة « نيـويـورك » بعنوان « الدور المصري في الشؤون الدولية » نستطيع تلخصيه في عـدة أسطر . إن مستقبل الأوضاع المرتبطة بالصراع الدولي تتوقف على مـصر وبصفة خاصة في الأبعاد التالية :

أولاً: لن تستطيع الأمة العربية أن تحقق وحدتها الاندماجية وتتحول إلى دولة واحدة متد من الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى إلا من خلال التسليم لمصر بالقيادة الحركية والحضارية. إن الذى سوف يحقق تلك الوحدة لو قدر لها أن تتحقق لن يكون البترول العربى ولا الأرصدة المتراكمة في خزائن الدول الصحراوية ولكن هذه الوحدة سوف تتم لو قدر لمسالك الهجرة المصرية ولأدوات الإعلام والتعلم المصرى أن تخلق الترابط وتدعم التجانس.

ثانيًا: كذلك ، فإن العالم الغربى يعلم أنه لن يستطيع أن يظل متحكمًا في المنطقة العربية من خلال ربيبته «إسرائيل» إلا إذا حيد «مصر» في التعامل مع الدولة العبرية. لن يقضى على «إسرائيل» أو يعيدها إلى حجمها الطبيعى ويجعلها مجتمع للجيتو في منطقة الشرق الأوسط إلا الفيضان الحضارى المصرى. قد توصف فلسطين بأنها ليست مشكلة الشرق الأوسط، وقد تتحدث القيادات السورية عن القدرة العسكرية التي تملكها ، بل وقد يقول العبض: إن «مصر» لم تكن عاصمة للامبراطورية العربية، ومن ثم لم تشعر بما يعنيه ذلك من مسؤولية ، ولكن فلنترك جانبًا جميع ذلك ولنتذكر فقط أن الجيش المصرى والقدرة القتالية المصرية ، هي القادرة على أن تتصدى للجيش الإسرائيلي ، حيث الكيف يواجهه الكم ، وحيث الصلابة والخبرة والتقاليد تصير عناصر ثابتة في التعامل العسكرى . إن « ابن غوريون » عندما كتب في وصيته لأبنائه وأتباعه الذين يحكمون إسرائيل : « احذروا من «مصر» عندما تصير ذات الثمانين مليونًا » لم يكن إلا تعبير عن وعي رجل الدولة بنظرة ثاقبة وهو يسطر آخر كلماته .

ثالثًا: كذلك فإن العالم الأوربى يعلم جيدًا أنه لن يستطيع أن يظل في ممارسة عملياته المختلفة من سلب ثروات العالم الأفريقي إلا إذا حيّد العلاقة بين « مصر » والمجتمع الأسود، فلنترك أيضًا بهذا الخصوص جانبًا الحديث المتكرر عن أهداف الرئيس « القذافي » ومخططات الجزائر ، فهي قشور لا تستحق أي اهتمام .

إن فهم مختلف هذه الحقائق وكيف سقطت الإرادات العربية من جانب ، والدبلوماسية المصرية من جانب آخر ، في الخطة التي أعدت بإحكام فإذا بمجموعة الأخطار التي تحيط بنا والتي تعكس مدى عدم القدرة على فهم حقيقة الإطار الدولي ، وتعاملاته الخفية مع التطورات السياسية المحتلة للوطن العربي ، هو أحد الأهداف الأساسية التي يجب أن نسعى لإبرازها ونحن نكتشف جوهر القومية العربية ، وبصفة خاصة في أبعادها الدولية ، وما يعنيه ذلك من بناء خطة حركية تتفق مع حقيقة الإطار الدولي الذي يجب أن تكتمل من خلال التعامل معه .

د - لماذا يثار منذ عدة أعوام ما يسمى بعروبة « مصر» ؟ وكيف نسمح بالتشكيك في حقيقة العلاقة بين منطقة وادى النيل والوطن العربى ؟ ومتى أثيرت مشكلة عروبة «مصر» كمشكلة فكرية ؟ من العودة إلى المصادر لا نجد أى نص يثير أو يشكك في أن « مصر» جزء من المجتمع العربي الإسلامي ، حتى نهاية القرن التاسع عشر أو على الأقل حتى فشل الثورة العربية ، فكيف حدث عقب ذلك أن سمعنا الحديث عن مصر الفرعونية ومصر المستقلة عن العروبة ؟

عندما سُئل "إبراهيم باشا " من جانب القنصل البريطاني : أين ستقف في فتوحاتك؟ أجاب القائد المصرى : حيث أجد من ينطق بالعربية ، سوف أظل أسير بجيشي وعندما قيل له : ألست تركيًا ؟ أجاب الوالي : " لقد أتيت إلى مصر طفلاً وأحرقتني " مصر " بشمسها فأضحيت عربيًا " .

وفى خطاب من «نابليون» إلى صديقه الجنرال « جورجود» أثناء وجوده فى جزيرة «سانت هيلانه» يقول: ما فتئت الدولة العثمانية منذ اضمحلت أحوالها توجه الحملات ضد المماليك التى كانت تنتهى دائمًا بالفشل والهزيمة، والذى يقرأ بالتفات تام تاريخ الحوادث التى توالت على «مصر» فى المائة عام الأخيرة، يوقن أنه لو عهدت إلى وال من البلاد لاستقلت الأمة العربية التى تتألف من أمة تخالف غيرها من الأمم، مخالفة كلية بعقليتها وأوهامها ولغتها وتاريخها، وشملت مصر وبلاد العرب - أى المشرق العربى - وشطرًا من أفريقيا.

كيف حدث ؟ من ثم أن أثيرت عروبة «مصر» وطرح على العكس من ذلك ما سمى بمصر الفرعونية ، خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر ؟ وكيف ظل هذا الطرح مسيطراً على الفكر المصرى ، حتى جاء « جمال عبد الناصر » فحطم هذه الأسطورة ليخلق المد القومى ، الذى سرعان ما عاد ليصيبه مرة أخرى انحسار مماثل بدا في أول

= أين العروبة المصرية من مصر العربية ؟

الأمر خافتًا مترددًا مع هزيمة حرب الأيام الستة ، ليصير سياسة كاملة مع اتفاقية «كامب ديفيد » وما ارتبط بها ، وأعد لها ، وأعقبها من مواقف وتطورات ، لا نزال نعيش في أمواجها ؟

أسئلة عديدة يجب أن نطرحها بصراحة ووضوح ..

والحديث ذو شجون.







## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

نعم سوف أظل عربيًا.

إن إيمانى بالعروبة وقد اختلطت وتفاعلت مع القيم الإسلامية كمنطلق لفهم معنى القومية العربية ، هو وحده الذى سوف يظل الدستور الفكرى الذى ينبع منه جميع أنواع الرحيق الفكرى ، الذى جعلنى أنظر إلى المستقبل بهدوء وثقة .

الإسلام يا بنى ليس لغة المحبة . إنه أكثر من ذلك ، إنه لغة أساسها أن يخاطب كلاً على قدر عقله ، وأن نتعامل مع كل فقط باللغة التى يفهمها ويعيها ، وتسمح له بأن يعرف معنى النبل والمثالية ، إن لغة قيمنا وتقاليدنا هى لغة التضحية والوظيفة العالمية، ولكن بلغة الواقع والتجاوب مع حقيقة الطبيعة البشرية . ألم يوصف ديننا بأنه دين الفطرة؟ إنه معادلة ترتفع عن لغة الضعف والخنوع ، وتأبى إلا مواجهة الأشياء بأسمائها الحقيقية ، هل تفهم يا بنى معنى دعوة الرسول على إلى الهجرة وحمل السلاح ؟ هناك مواقف تأبى إلا القوة وترفض المهادنة ، ولكن من يستمع ومن يعى ، دلالة هذا التاريخ الذي هو صفحة وجودنا ، وقصة المعاناة التي عاشها آباؤنا ومنها انطلق ذلك المارد الذي التقت فيه الشهامة العربية بالقيم الإسلامية ؟

لا بد وأنك يا بنى تتساءل : ترى ماذا يريد هذا الكاتب ؟ وهو يدور بنا فى حلقات متتابعة تارة لنعيش فى الحاضر بما يحمله من عناصر للتمزق والفرقة ، ثم إذا بنا نُحلق فى سماء المستقبل لننطلق فى متاهات أقرب إلى التنجيم منها إلى استقراء الواقع ؟

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 105 ، في 12 آيار- يونيو - 198 ص 26 وما بعدها .

تساؤل مشروع ، ولكن دعنى أُذكرك بأن الماضى هو قراءة للحاضر ، والحاضر ليس إلا تلمس لعناصر التطور الذى سوف يحمله المستقبل ، أما عن المستقبل فهو الحركة المعاصرة بكل قوتها وإيمانها تتجه إلى الإمام وقد استمدت قوتها من مأساة الحاضر وخبرة الماضى . وهكذا تنصهر جميع هذه الأبعاد في بوتقة واحدة حيث يجتمع التساؤلين : لماذا وكيف ؟ لماذا الفشل وكيف نتخطى ذلك الفشل لتحقيق النجاح ؟

أ - التساؤلات التي طرحناها عديدة ، وقد أجبنا على البعض منها بدقة وبوضوح ، ولكن البعض الآخر لم نتوقف إزاءه بالتحليل الكافى ، أحد هذه التساؤلات يدور حول هذه الاستفهام : ما هي الأدوات التي يجب أن تستند إليها الحركة القومية في تعاملها مع الواقع بقصد تحقيق تلك المثالية التي تسعى إليها ؟

مما لا شك فيه أن نقطة البداية هي أن كل موقف يملك خصائص ، وإن هذه الخصائص هي وحدها التي تسمح ببناء خطة الحركة أي خطة التعامل مع الموقف ، وأحد عناصر هذه الخطة هي أدوات التعامل ، على أن هذه الحقيقة لا تمنع من ضرورة الانطلاق من تصور عام لأدوات هذا التعامل ، استنادًا إلى طبيعة الواقع العربي والحركة القومية .

هناك في قناعتنا أربع أدوات أساسية ، يجب أن تكون على وعى بوضع كل منها في إطار الحركة القومية بصدد الواقع العربي :

أولاً: الدولة القائد.

ثانيًا: الأحزاب السياسية المؤمنة بالحركة الوحدوية .

ثالثًا: الطليعة الثورية في كل مجتمع عربي تؤمن بهذه الحركة.

رابعًا: الطبقة المثقفة.

أول هذه العناصر هو تلك الدولة التي يجب أن تتمركز حولها جميع القوى في أدائها ومساندتها لدورها القيادى ، ولتحمل نتائج ذلك الدور بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مخاطر والتزامات ومسؤوليات ، والحركة الوحدوية تتميز بخصائص ثلاث :

1- هي حركة سياسية .

 $2 - e^{2}$   $2 - e^{2}$   $2 - e^{2}$ 

3 - وهي حركة سياسية جماعية فوق شعوبية .

ومن ثم ، فلا بد أن تملك قيادة تعبر عن هذه الخصائص ، لا يكفى القائد الفذ أو الموهوب ولا تكفى الجاماعة المؤمنة بالحركة الوحدوية ، وإنما يجب أن توجد تلك الدولة التى تملك من القدرات التكنولوجية والاقتصادية والبشرية ما يسمح لها بأن تقود العمل الوحدوى ، وأن تملك أيضًا ذلك الموقع الذي يسمح لها بأن تمد يدها لكل أجزاء الوطن

العربى بالمساعدة وقت الضرورة ، وأن تمتد إليها تلك الأجزاء أيضاً بالمساندة والمشاركة عندما تدق ساعة الحاجة ، ويجب أن يحاط كل ذلك بإطار من الهيبة التي يفرضها التاريخ ويبرزها التراث القومي والخبرة الماضية .

فمن يستطيع أن يمتلك جميع هذه العناصر في الوطن العربي ؟ ، ألا يقودنا هذا إلى وظيفة «مصر» كدولة قائد للعمل الوحدوى ؟ ونسرع منذ البداية لنحدد موقفنا بـصراحة ووضوح ، فـمن الوجهة التنظيرية نرفض أن نصف ذلك الواقع بما يسميه بعض المفكرين بكلمة «الدولة القاعدة » فهذا اصطلاح غير موفق ، لأن أى دولة قادرة واجب عليها أن تصير قاعدة لانطلاق العمل الوحدوى ، ولكن الذى نريد أن نؤكد عليه هو تلك الأداة التي يجب أن تقود العمل الجماعي الكلى ، بما يعنيه ذلك من حقوق والتزامات ، إن كل دولة في الكيان العربي هي دولة قاعدة للعمل الوحدوى ، أو هي صالحة لأن تكون كذلك. دولة كسورية أو ليبيا قادرة على أن تكون دولة قاعدة ، ينطلق منها مفهوم العمل الوحدوى ، بجميع معانيه ولكن الدولة القائد لا يمكن أن تكون سوى واحدة ، دولة واحدة تُعقد لها الزعامة ، وسورية بضعفها الاقتصادى والتكنولوجي والمهني ، و «ليبيا» برخاوتها البشرية لا تصلح ، ولن تصلح ، ولن تصلح ، لأن تؤدى وظيفة الدولة القائد ، لو اتحدت «سورية مع العراق » فمن المكن طرح هذا التساؤل ولكن في الواقع المعاصر ، ليس هناك سوى «مصر التي خُلقت المكن طرح هذا التساؤل ولكن في الواقع المعاصر ، ليس هناك سوى «مصر التي خُلقت المؤدى هذه الوظيفة» .

كذلك فإننا عندما ننطلق في تأكيد وظيفة « مصر » كدولة قائد للعمل الوحدوى ، فإن ذلك لا ينبع من انتمائنا الشعوبي لأرض الفراعنة ، ولكن من ولائنا الوحدوى لأرض العروبة بأقصى مبالغاته وأكثر تطرفا ، حيث لا موضع لمفهوم الانتماء الشعوبي أو الولاء الطائفي ، الإيمان القومي والقناعة بالمصير الوحدوى ، هي وحدها التي تحدد مصادر إدراكنا بهذه الوظيفة .

ب - ولكن أين ذلك من الحديث المستمر عن الطبيعة الفرعونية للشخصية المصرية ؟ فلنبدأ نتحدث لغة التاريخ ، ومعنى ما يقدمه من دروس ، والتاريخ خير معلم.

للإجابة على مثل هذه الاستفهامات أول درس نستطيع أن نستشفه ونكتشف معامله الخفية هو أن التشكيك في عروبة «مصر» لم يبرز تاريخيًا ، وبصفة خاصة في التاريخ الحديث إلا في أعقاب الهزائم ، وكما لو كان لتبريس قوقعة « مصر » على نفسها القرنين التاسع عشر والعشرين حافلان بأكثر من نموذج واحد ، أول نموذج واضح في دلالة المباشرة يرتبط بالثورة العرابية ، فطيلة القرن التاسع عشر ، لم يشكك أحد في أن « مصر » جزء من المجتمع العربي ، ومن تلك الأمة العربية ، والكتابات عديدة بذلك الخصوص ،

والوثائق التى كُشفَ عنها النقاب ، تؤكد أن قادة الثورة العرابية كان تفكيرهم أساسه أن تلك الثورة هى مُقدمة لإنشاء الدولة العربية الموحدة ، التى تضم أرض الشام والسودان والحجاز إلى جوار مصر ، بل وتتصور أن ذلك التكوين السياسى الجديد سوف يأخذ صورة الدولة الفدرالية الذى يعيد للذاكرة النموذج السويسرى .

وتؤكد لنا كتب التاريخ أن «محمود سامى البارودى » فى أحاديثه الخاصة كان يردد أن «فكرة إعلان الجمهورية فى «مصر » كانت تتضمن انضمام سورية إليها ثم الحجاز » والذى يعنينا أن ندخله فى الاعتبار هو أن المفهوم الأساسى للحركة السياسية كان ينبع من فكرة الوحدة السياسية كان ينبع من فكرة تؤمن بذلك قررت أن تخفى أهدافها الحقيقية حتى لا تصطدم بالقوى الدولية العظمى ، وهى تعلم موضع تلك القوى من حركة الوحدة العربية كما صاغه ، وحاول قبل ذلك أن يطبقه ، سواء على بك الكبير « أو « محمد على » بمساعدة ابنه « إبراهيم باشا» . رغم والقدس ، وقامت السلطات المسؤولة بإبلاغه إلى لندن والوثائق المؤكدة لذلك موجودة حتى الآن تحت تصرف الباحثين ، فى أعقاب الهزيمة بدأ يبرز فى الإدراك المصرى منطق جديد ، وهو منطق دافع عنه فى مرحلة أولى « عبد الله النديم » ، ثم تغلغل تدريجيًا فى الفكر السياسى المصرى ، ليسيطر على تقاليد السياسة المصرية ، خلال النصف الأول من القرن العشرين . وقد استطاع أن يجد فى أسماء عديدة لها وزنها أبواقًا تؤكد هذا الفكر ، سواء عن قناعة ذاتية أو فهم خاطئ أو مسايرة لأهداف المحتل البريطانى ، حتى جاء «عبد الناصر» ووضع حدًا لهذا الإدراك .

«عبد الله النديم » هو أول من طرح هذا الموضوع ، ولكن علينا أن نعترف بأن ما طرحه « عبد الله النديم » لم يكن مداره هل مصر عربية أم فرعونية ؟ ولكن محور تساؤلاته هو هل العظمة العربية والتراث العربي قد اندثرا إلى غير رجعة أم لا ؟ بما يعنيه ذلك أن على « مصر » إن أرادت أن تعيد بناء نفسها أن ذلك لن يتم إلا من منطلق قدراتها الذاتية فقط ، الإجابة التي قدمها المفكر المصرى استحدث مصادرها من المفاهيم الأوربية . والنموذج الذي تبلورت حوله تلك المفاهيم استمد إطاره من الحضارة الرومانية ، فكما اندثرت الحضارة الرومانية لتحل محلها دول قومية ، فإن العالم العربي قد اندثر ولن يعود وعلينا أن نعيد بناءنا على هذا الأساس ، المجتمع العربي قد دُفن ولن يعود بما له وبما عليه .

هذا التصور ينبع من الفكر الغـربى ومن خبرة الدولة القومية الأوربيـة حيث هذه تقوم

على أنقاض وضد الدولة الأوربية كما قدمتها تقاليد العصور الوسطى ، في إطار تصور الدولة العالمية الكاثوليكية ، على أن هذا المفهوم ازداد تفحلا عقب ذلك ، وإذا به أضحى قطيعة في كل العلاقة بين « مصر » والعروبة ، لقد اختفت القناعة بالانتماء العربى ، ومظاهر التعبير عن هذا الاختفاء عديدة ومتفاوته من حيث درجات الرفض ، ومستويات المواجهة لمفهوم الانتماء العربى ، وهو يصل في أحد تطبيقاته إلى حد جعل العلاقة بين مصر والعروبة علاقة تناقض وتضاد ، ويجعل أصحاب هذا الرأى يطالبون بقطع كل علاقة مع كل ما له صلة بالعرب ، وقد وصل الأمر إلى أن جريدة المقطم عام 1936 تبنت دعوة المصريين لعدم الاهتام بالمشكلة الفلسطينية وجاء أكثر من مؤرخ واحد يذكرنا بأن الإسلام مسؤول عن إهمال تاريخ مصر القديمة ، ووصل هذا التطور حتى لدى كتاب معتدلين إلى مناق بعدة .

ففى كتاب « توفيق الحكيم » عن «عودة الروح » لا يتردد الأديب المصرى فى أن يعلن « . . . الروح المصرية هى تلك التى تفهم الأهرام وليست تلك التى تتحدث عن «خالد بن الوليد » أو « عمرو بن العاص » . . كان المصريون فى ثورتهم يستمدون شعورهم بعاطفة الاستقلال من مصر المستقلة ، استنجدوا بالفراعنة لأن عاطفة الاستقلال لا تربطهم إلا بهؤلاء .

أما العاطفة التى تربطهم بالعرب فهى عاطفة أخرى ، أما والأمر أمر العزة القومية والاستقلال فلا شيء غير مصر المستقلة القديمة ، هى التى تلهمنا الروح وتمدنا بالذكريات القديمة القوية المضيئة التى تبعث فى النفس روح الحماس ، وسوف يصل هذا الاتجاه إلى قمته مع «سلامة موسى » عندما يصرخ فى كتابه «اليوم والغد » قائلاً: «ليس علينا للعرب أى ولاء .. يجب أن يعرفوا أننا أرقى من العرب .. فلنولى وجوهنا شطر أوربا» . حتى «لطفى السيد» و «عبد العزيز فهمى » لم يتردد كل منهما من جانبه أن يهاجم اللغة العربية وأن يطالب باستخدام الحروف اللاتينية ، ثم جاء «طه حسين »(أ) ليعلن أن مصر إنما تنتمى إلى ثقافة البحر الأبيض المتوسط ، وهو نفس المفهوم الذى سوف يردده عقب ذلك بثلاثين عاماً «آبا إيبان » وزير خارجية العدو الصهيونى ، وهو يحاول أن يحدد موضع «إسرائيل » من خريطة منطقة الشرق الأوسط .

نموذج آخر لنفس هذا الواقع سوف يبرز في مصر ، عقب حزيران يونيو عام 1967

<sup>(1)</sup> الاتجاهات الوطنية في الأدب المعـاصر ، أ.د. محمد محـمد حسين ، دار النهضة العربيـة لبنان ؛ حصوننا مهددة من داخلها ، المؤلف نفسه ؛ سلسلة الغزو الفكرى في المنـاهج الدراسية ، المؤامرة على الإسلام فيما كتبه طه حسين إعداد د . وفاء محمد رفعت وآخرون ، دار الوفاء المنصورة .

عندما يُقدر لأنغام الفرعونية أن تصدح من جديد خافتة فترة انكسار « عبد الناصر» قوية صارخة خلال فترة حكم « السادات » لتنتهى بسياسة « كامب ديفيد » وخروج « مصر » من الصف العربى .

ومرة أخرى سوف نجد هذا الاتجاه وقد احتضنه أكثر من اسم واحد ، كان لها تاريخها ومجدها السابق ولو في معنى معين ، فلنتذكر أسماء « كتوفيق الحكيم و «حسين فوزى » و «نجيب محفوظ » دون الحديث عن « لويس عوض » و « أنيس منصور » وغيرهما .

ما هو منطق هذا الفكر المصرى الذى تواضعنا على تسميته الشخصية الفرعونية لوظيفة « مصر « التاريخية ؟ مما لا شك فيه أن «مصر » دولة لها تاريخ قديم ، وتملك تراثها الذاتى الذى سبق الإسلام (۱) .

والمجتمع المصرى يملك طبيعته المتميزة ، ولنتذكر على سبيل المثال الخصائص السلوكية للمواطن الذى ينتمى إلى تلك المنطقة : الاعتدال ، عبادة السلطة ، المهارة المهنية والفنية ، الإبداع الصناعى ، كذلك فإن «مصر « بحكم موقعها وتاريخها تملك انتماءات ثلاثة : فهى دولة أفريقية حيث ينتمى إقليم وادى النيل إلى تلك القارة ، وحيث تبعيتها لمياه النيل تجعل من «مصر» دولة مترابطة مع وسط أفريقيا وهى دولة بحر متوسطية ، ويكفى أن نتذكر أنها تقع على شواطئ البحرالمتوسط ، بل وفى لحظة معينة كانت عاصمتها أى عاصمة مصر هى عروس البحر المتوسط ، أى مدينة الإسكندرية .

أليس تاريخ مصر في العصور السابقة على الفتح العربي هو تاريخ التعامل بين شاطئ البحر المتوسط الجنوبي أي مصر والشاطئ الشمالي ، أي أثينا والمدن اليونانية تارة وتارة أخرى روما ؟ الانتماء العربي ، ليس إلا أحد أجزاء ذلك الإطار حيث يخلق التطور نموذجًا تاريخيًا مهما ارتفعت قيمته وأهميته ، فهو لا يعدو أن يكون أحد النماذج والتطبيقات التي عرفتها الدولة المصرية فلا هو أهمها ولا هو المسيطر عليها .

والتنازع بين الانتماءات الشلاثة لا يمنع من أن من حق مصر أن تفضل أيا من هذه الانتماءات تبعًا لمصالحها ولمصالح شعبها ، والواقع أن تعدد الانتماءات لأى مجتمع سياسى ليس ظاهرة جديدة أو فريدة في نوعها في تاريخ البشرية . فرنسا تذكرنا بنموذج مشابه حيث تتمزق بين انتماء أوروبي وانتماء أطلنطي ، ثم انتماء بحر متوسطي. تفضيل أى من

<sup>(1)</sup> الذى سبق بعثة محمد عليه السلام ، ( تاريخ الأمة المسلمة الواحدة ) ضمن سلسلة أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ ، د . وفاء محمد رفعت وآخرون ، دار الوفاء . المنصورة .

هذه الانتماءات بما يعنيه ذلك من ترجيح كفة سياسة معينة ، وجعل الانتماءات الأخرى تنحدر إلى مستوى ثانوى من حيث الأهمية أن ينبع من متغيرات الموقف وخصائص المصلحة العليا في لحظة معينة ، بحيث تفرض التضحية ولو مؤقتًا ببعض هذه الانتماءات على حساب الأخرى .

هذا المنطق قد يبدو لأول وهلة يملك قدراً من الوجاهة ، يعنينا أن نتناوله بالتحليل والتفنيد ؛ لأنه في حقيقة الأمر أحد مظاهر التسميم السياسي الذي عاشه ويعيشه الإدراك المصرى ، وبصفة خاصة عقب حرب أكتوبر عام 1973، أخطر ما يجب أن نلاحظه بذلك الخصوص أمران : الأول أن هذا الفكر تصدى له في مرحلته الأولى أي قبل مجيء عبد الناصر والعقاد . واستطاع بمفرده أن يقف في مواجهته يمنع موجاته من أن تغرق المجتمع المصرى ، ولكن عقب السادات لم يجد الفكر المصرى بعد ذلك العملاق القادر على أن يقف من هذا الفكر موقف الرفض الثابت بصلابة وقوة وإيمان العقاد وفاعليته . الأمر الثاني أن هذا الفكر قبل مجيء عبد الناصر لم يستطع أن يرتفع ليتحول إلى سياسة إقليمية محددة المقاطع مقننة الجزئيات ، ولكن عقب الرئيس السادات استطاع أن يتبلور في سياسة إقليمية واضحة ، من حيث مقدماتها ونتائجها ، قادت المنطقة إلى العديد من المآسى التي لا نزال نعيش أحداثها .

لنستطيع أن نطرح وبتفصيل كاف مختلف العناصر التي يثيرها المنطق السابق ، والإثبات كيف أنه يتجافى مع مصالح الشعب المصرى ذاته ؛ يتعين علينا أن نتناول بالتحليل أربعة منطلقات أساسية :

أولاً: العلاقة الوظيفية بين الحقيقة الشعوبية والتكامل القومي .

ثانيًا : طبيعة العلاقة بين التاريخ السابق على الدعوة الإسلامية والتطور اللاحق لتلك الدعوة .

ثالثًا : مفهوم الوظيفة الحضارية الإقليمية لمصر، وعلاقته بالبناء التاريخي للعروبة المصرية .

رابعًا: سياسة الانتشار الإقليمي وموضعه من المستقبل الحضاري للشعب المصري.

ترى ... هل آن لنا أن نبني نظريتنا المتكاملة في فلسفة الوحدة العربية ».











## تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا .

وسوف أظل أدافع عن عروبتى أيضاً بقوة منطق الأشياء ، انظر يا بنى من حولك سوف تسمع الصراخ والعويل ، وسوف تسمع الجميع يتحدث عن التمزق العربى والتحلل العربى والفساد العربى ، وهو صحيح . ولكن هل هذا هو الوجه الوحيد للحقيقة العربية ؟ هل يستطيع أى محلل محايد أن ينسى أو يتجاهل النواحى الأخرى البراقة والساطعة التى سجلتها هذه المنطقة بفخر وشموخ خلال هذه الفترة التى نعيشها بكل ما فيها من تمزق وتهلهل ؟

تعال معي يا بني نستذكر الأحداث:

أليست حرب الاستنزاف التى شنها « عبد الناصر » وهو محروق مهزوم وحيد لا نصير له حتى من رجاله الذين وقفوا حوله ، وهو زعيم مهاب بكامل صحته ، وتفرقوا عنه وهو مريض مدحور ، ولكن شعبه الوفى لم يتركه ، وأبى إلا أن يسانده بصلابة وقوة ، هى قصة الإرادة المقاتلة المصرية تواجه أعداء الأمة العربية وحيدة إلا من ثقتها فى قائد عروبتها الأصيلة والحقيقية ؟ من من القادة العرب قدم يده إلى عبد الناصر ، وهو يفرض على شعبه وعلى جنده تمرينات قاسية لم يعرفها جيش آخر فى تاريخ الإنسانية ؟ وهل ثار شباب جامعات مصر وقد انخرط فى ذلك الجيش استعداداً ليوم الثار ، يعيش على أكل الثعابين ويتدرب زحفاً على بطنه فى المستنقعات لأيام وليال ، بل ولأشهر كاملة ؟ لم تكتب بعد قصة حرب الاستنزاف ولكن عندما تسجل فسوف يعلم العالم

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 107 ، في 27 آيار- يونيـو - 1985 ص 26 وما بعدها .

العربى أن قيادة مصر لهذه الأمة لم تكن إلا بالألم والمعاناة والتضحية عن كبرياء أصيلة وقدرات حقيقية : جيش له تاريخه الصلب وطبقة مثقفة عرفت كيف تحافظ على كبريائها في صمت ودون ضجيج ، إن قيادة مصر الحقيقية ليست ذلك الوجه القبيح الذي أحاط بالرئيس السادات في لحظة معينة ، والذي لا يزال يحيط بخليفته ؛ ولكن هذه قصة أخرى سوف نعود لها في موضع آخر .

وهل حرب أكتوبر في حاجة إلى أن نعود لنُذكِّر بوقائعها ؟ ألم تقلب جميع موازين التعامل العسكرى في تاريخ الإنسانية المعاصرة ؟ ألم يستطع جيش من المشاة أن يحطم جيشًا مصفحًا من الدبابات ؟ وألم يفرض على مخططى الاستراتيجية الأمريكية أن يستعيدوا جميع تعاليمهم عقب ما فعله أهل السويس(١) العزل بالدبابات والمصفحات الإسرائيلية.

وعندما خان « أنور السادات» الأمانة التي في عنقه عن قناعة أو سذاجة وقفت القيادات المصرية الحقيقية قبضة واحدة في وجهه ، نقابة المحامين تجتمع في « القاهرة » وتقسم على محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، والمثقفون يساقون إلى السجون ، ومن استطاع منهم أن ينقل نشاطه إلى خارج «مصر » لا يتردد في أن يغامر بحياته متحديًا طبقة المنتفعين الجديدة التي خلقها الاستعمار الجديد ، من هو الشعب الذي استطاع في العالم الثالث وبإمكانيات « مصر » استطاع أن يرفع راية مثل هذا التحدي ؟ ومرة أخرى وقف شعب «مصر » وحيدًا دون أي نصير من أي أرض عربية ، فليجبني أولئك المزايدون الذين تعودوا الأكل على كل مائدة !!

ثم هناك أيضاً قصة المقاومة في «لبنان» ، وهي تذل لا فقط القيادة « الإسرائيلية » بل والامبريالية الأمريكية ، وتمرغ شرفها وكرامتها في الأوحال ، هل هي في حاجة إلى تفصيل؟

ثم هذه الحرب العراقية الإيرانية ، من كان يتصور شعبًا لا يتجاوز خمسة عشر مليونًا محدود القدرات الاقتصادية والتكنولوجية ، يصمد لمدة خمسة أعوام في وجه الجحافل الإيرانية ويذيقها ذل الهزيمة ، ورغم أن خلفها تستتر المخططات الصهيونية ، بل وقوى رأسمالية عالمية مُعينة ذات مصالح خفية التي يعلم جميع المحللين بحقيقتها وأبعادها ؟

<sup>(</sup>١) لقد رفض أهل السويس بقيادة الشيخ حافظ سلامة الاستسلام ، وتصدوا للدبابات الإسرائيلية واصطادوا منها ٢٨ دبابة في أربع ساعات .

وهذا الشعب السوداني يكمل هذا بأن يسطر صفحة أخرى براقة من القوة والشجاعة والتصميم لا تزال في أول فصولها .

نعم يا بنى إننا لا نزال فى بداية التطور ، وثق أن القادم أكثر قسوة وأشد رهبة . «جولدمان » الزعيم الصهيونى الأشهر ، اعترف بذلك قبل مماته ، وقال كلمته المشهورة التى توج بها كتابه : «إلى أين إسرائيل ؟» «لقد استهانت القيادة الإسرائيلية بما تمثله القومية العربية من جذور تمتد فى تلك الأرض ذات التقاليد التاريخية » .

علينا أن نعرف أن قـوتنا الحقيقـية ، وهذا هو أحد الأهداف الأساسـية التي يجب أن تسيطر على أي بناء متكامل للمفهوم القومي للعروبة السياسية فلنحدد منطلقاتنا الأساسية .

أ – هناك بعض الملاحظات يجب أن نبدأ بها وتستوجبها هذه المعاناة ، المستمرة في الأخذ والرد حول المصير المستقبلي للقومية العربية :

أولاً: فأول ما يجب أن نذكر به ونكرره مرة أخرى ، أن مأساة الفكر العربى القومى الحقيقية ليست فقط فى أن كل من هب ودب يتصدى له بسطحية وسذاجة ، بل فى أن هذا الفكر القومى وخلال قرابة قرن من الزمان ، لم يستطع أن يقدم تصوراً واضحاً وشاملاً لكيفية تحقيق الدولة القومية الموحدة ، لم يعد الفكر القومى بل والأيديولوجية السياسية بصفة عامة مجرد فكر عاجى ، وإنحا أضحى أساسه العناق مع الحركة ، بحيث يصير الفكر مقدمة للحركة ومحوره الأساسى بناء أساليب التعامل مع الواقع ، بحيث يتم تطوير ذلك الواقع للوصول من خلال مسالك معينة إلى ذلك النموذج المثالى الذى نسعى إلى بنائه وإذا كان البعض يريد أن يتعلم من خصومه فليذهب ليعيش مع الصهيونية فى مساراتها المختلفة منذ أول مؤتمراتها حتى اليوم ، وخلال قرابة ثمانين عاماً من التطور والتطويع المتتالى الأساليب التعامل ، فهل فهم معنى ذلك أولئك الذين يتشدقون بمناسبة وبعير مناسبة بالحديث عن القومية العربية ؟

ثانيًا: كذلك فإن مضمون القومية لا يمكن أن يكون واحدًا ، إنه يتحدد ويتنوع تبعًا لكل واقع ، وكما أن مضمون القومية يختلف من تطبيق لآخر فكذلك المفكر القومي لابد وأن تكون له أصالة في التعبير عن ذلك الواقع ، من الطبعي أن الإطار العام قد يكون واحدًا أو قد يتشابه ، ولكن في داخل ذلك الإطار العام المياه المتدفقة لا بد وأن يكون مذاقها مختلفًا ، ولو اقتصرنا على الفكر القومي فقد تعودنا أن نميز في تطوره بصفة عامة بين مراحل ثلاث :

استقبال وهضم ثم إبداع . المرحلة الأولى تعنى تقبل المفاهيم الأخرى المستوردة .

المرحلة الثانية وتفرض هضم تلك المفاهيم وسحقها في داخل الذات المستقبلة ثم تأتى المرحلة الثالثة حيث ننتقل إلى الإبداع والابتكار ، لو تابعنا الفكر العربي لوجدنا أنه حتى هذه اللحظة لا يزال عند الكثيرين من المتعاملين معه يعيش المرحله الأولى أى أن يستقبل ويجتردون حتى القدرة على هضم ما يستقبله .

لو قدر لنا شيء من الإبداع لكان علينا أن نفهم أن القومية العربية تملك مذاقها الخاص وأحد عناصر ذلك التميز وقد طرحناه من قبل هو أنها قومية مركبة . إنها من حيث طبيعة تكوينها الاجتماعية تتكون من طبقات متتابعة من الولاء ، وعلى الفكر القومي أن يفسر هذه الحقائق وأن يبنى بخصوصها إدراكه ويقنن قواعد التعامل مع ذلك الواقع ، بحيث يقدم لنا أساليب تحقيق الدولة القومية الكبرى من منطلق ذلك الواقع ورغم ذلك الواقع .

ثالثًا: كذلك فقد أثرنا في مفهومنا في أدوات التعامل ، نظرية الدولة القائد وهي «مصر» ورغم أننا لا نزال في بداية الطريق ، إلا أننا نود أن نذكر بأن هذه ليست هي الأداة الوحيدة بل يجب أن تأتي إلى جوارها أدوات أخرى قد تنبع منها وقد تستقل عنها ، ولكنها دائمًا تتفاعل معها في إطار واحد متكامل ، لابد وأن يتصف بالتناسق مع حركة الدولة القائد الإقليمية والجماعية .

ب - ناحية أخرى يجب على كل من يتصدى لبناء الفكر القومى العربى أن يدخلها فى اعتباره ، وأن يجعل منها منطلقه فى تحليل فهمه للواقع السياسى الذى نتعامل معه ، وهو الإجابة على هذا التساؤل: ما هى حقيقة التطور الذى تعيشه الإنسانية المعاصرة وعلى وجه التحديد منذ تلك الفترة التى بدأت تبرز من خلالها ملامح تفجر العروبة السياسية فى دلالتها الحديثة ؟ الإجابة على هذا السؤال سوف تسمح لنا بطرح التساؤل الآخر: لماذا الخوف من المنطقة العربية ومن أهل هذه المنطقة ؟

هناك حقائق ثـ لاث نستطيع أن نكتل حولها التطور الذى تعيشه الإنسانية منذ انفجار الثورة الفرنسية أو الثورة الكبرى ، التى افتتح بها القرن التاسع عشر ، قصة الوجود المعاصر والتى لا نزال نعيش نتائجها ، لقد عودتنا كتب التاريخ الحديث عن ثورة الإنسان ضد الظلم والعبودية ، وعن الثورة التى أعلنت مبادئ الحرية والإنحاء والمساواة وعن الانفجار الذى أعاد للإنسان كرامته وللفرد إنسانيته وللوجود الإنساني معناه المثالي وجوهره النقى ومع ذلك فأين الحقيقة من كل ذلك ؟ ومتى يخرج من أبنائنا من يكتب قصة التاريخ بلغة الوثائق في معناها الحقيقي (أ) ، ويُبرز الخفايا التي تعودنا أن نمر عليها مر الكرام دون وقفة تأمل ، ودون

<sup>(1)</sup> مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، دار الشروق ، القاهرة 1983 ، صـ 86 وما بعدها .

الغوص في أعماق التطورات نسألها ونستلهم من ثناياها ما تواصت الأقلام الأوربية على إحاطته بسياج من التجهيل ؟

# فلنتابع هذه الخبرة نستقرئ معالمها الرئيسة ونحن نحدد منها موضعنا:

أولاً: حقيقة التطور الذي عاشته الأسرة الأوربية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر - بصفة خاصة - والذي ظل ولا يزال يسيطر على أغلب التطورات الدفينة التي يخضع لها المجتمع للذي ينبع من مفهوم واحد ، رفض التقاليد الدينية وطردها من الحياة السياسية ، جميع التقلبات التي خضع لها المجتمع الغربي لم يكن لها سوى معنى واحد : إلغاء الوجود الكنسي في الحياة العامة وتقليص العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلى مجرد رابطة مدنية لا موضع فيها لأى دلالة تستمد وجودها من أخلاقيات التعاليم المنزلة . التعاليم فإعطاء «ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ليس له سوى دلالة واحدة : إبعاد الدين وكل ما يمثله من الحياة اليومية ، وإكراهه على أن يصير وجوداً رمزياً . ترى هل هي الديانة المسيحية التي لم تستطع أن ترقى بالإنسان الأوربي إلى مصاف الرجل العربي في شفافيته وتقديسه لمفاهيم الخضوع والطاعة للتعاليم الربانية ؟ الحضارة الغربية تؤكد وبلا حياء منذ ما يسمى : عصر « حضارة النهضة » أن سعادة الفرد لن تتم إلا عندما يزيل عن جسده تلك يسمى : عصر « حضارة النهضة » أن سعادة الفرد لن تتم إلا عندما يزيل عن جسده تلك الملابس الممزقة التي شوهت وجوده باسم الانتماء الديني .

ثانيًا: كذلك فإن التطور الفكرى الذى انتهى بالانفصام السياسى بين المجتمع الأوربى الرأسمالى ، والمجتمع الاشتراكى الشيوعى ، لا يجوز أن يخفى الحقيقة المستترة خلف ذلك التناقض والتعارض ، كلاهما حقيقة غربية ، وكلاهما تعبير واستمرار للمفاهيم الغربية واللصيقة بحضارة عصر النهضة الأوربى . إن ما فشلت فى تحقيقه الثورة الفرنسية هو الذى حققته الثورة الشيوعية ، وما كانت اليسارية السوفياتية قادرة على أن تتكامل فى نظام سياسى متناسق ، لو لم تقدم لها حضارة عصر النور والعقل « العقد الاجتماعى » كما صاغمه « روسو» الفرنسي ، من أين نبعت مفاهيم « كارل ماركس » ؟ أليست التقاء وتفاعلاً بين المدرسة الاشتراكية الفرنسية ، والمعاناة العمالية البريطانية ، وقد تبلور كل ذلك من خلال قنوات القومية الألمانية ؟ استمرارية وترابط يبرز أكثر وضوحًا عندما تخلق العلاقة المنطقية بين هذه الملاحظة وما سبق وذكرناه ، أليست الثورة الفرنسية وكذلك الثورة الشيوعية تنتهى بطرد المثاليات الدينية من الوجود السياسى ؟ وخلف ذلك تستتر حقيقة الشيوعية تنتهى بطرد المثاليات الدينية من الوجود السياسى ؟ وخلف ذلك تستتر حقيقة أخرى أشد خطورة : المادية المطلقة والمتحكمة فى كل ما له صلة بالسلوك الفردى

والجماعي، إنها تنظير للوجود السياسي باسم الديالكتيكية في المفاهيم الماركسية ، ولكنها سلوك وممارسة باسم الرأسمالية في تقاليد الحرية البورجوازية .

ثالثًا : رفض التقاليد الدينية من جانب ، وسيطرة النظرة المادية من جانب آخر ، ثم اكتمال مفهوم القومية السياسية ، بمعنى التفوق العنصرى من جانب ثالث . عناصر ثلاثة خلقت ذلك الإطار اللازم لسيطرة مفاهيم الغزو الاستعماري في التعامل مع الشعوب ، إن الثورة الفرنسية التي قامت على أساس الحرية والإخاء انتهت برفع علم الظلم ، والحضارة الغربية التي جاءت تخرج الإنسان من ظلامة العصور الوسطى أدخلت الرجل غير الأوربي في دهاليز الاستبدادية والعبودية القانونية ، والقيم الأوربية وهي تعلن عن عالمية الإنسان لم تفعل سوى أن تدمج حضارة العنصرية في عنصرية الحضارة . إن جوهر القرن التاسع عشر، ليس فقط في القطيعة الخفية مع التقاليد الدينية والأخلاقيات المثالية ، بل هو أساسُ تلك العودة غيـر المعلنة إلى تقاليد الإلحادية «الرومانيـة» بما قامت عليه من عنجهية القـوة وسيادة مفاهيم التعصب . إن «شيشرون» الذي كان يزهو بقوله : «إنني روماني ولست في حاجة لأن أتعلم من أحد» ، أضحى هو قاموس القومية الفكرية الأوربية ، ومفاهيم « أرسطو» عادت لتتبوأ الصدارة ، بدعوى حضارة عصر العقل والنور ، وهكذا الفيلسوف اليوناني الذي يؤكد بطمأنينة وبساطة أن الطبيعة قصدت أن تجعل من البرابرة عبيدًا ، وليس على اليوناني سوى أن يحترم تلك القوانين . صاحب هذا الفكر جلس على مقعد الصدارة الفكرية ، بل ونسى الفكر الأوربي جميع المفاهيم الكاثوليكية التي قامت عليها نفس الحضارة الأوربية ، أين تعاليم القديس « بولس » من تأكيد المساواة بين أهل الكتاب وأولئك الذين لا يؤمنون ، لأنهم رغم ذلك مرآة لعظمة الإله ؟ وهكذا فإن الفـشل الذي منيت به القيم الكاثوليكية مع الثورة الفرنسية مزدوج ، ليس فقط في رفض قدسية التعاليم المسيحية، بل وفي الانطلاقة نحو عصر الجاهليـة الأوربية ، ولكن وقد أضفي على تلك الجاهلية رداءً فضفاضًا من المثالية المزيفة .

هذه المقدمات كان لابد وأن تقود إلى مجموعة من النتائج ، أولها وأخطرها : هو كيف أن حضارة القرن التاسع عشر قامت على مبدأ العنصرية ، سيادة الرجل الأبيض الذى تجمعت في شخصه جميع عناصر السمو والارتقاء هي التي بررت وحددت جميع العلاقات السياسية بين القارة العجوز وباقي أجزاء العالم ، أليس هو المتميز حضاريًا وتاريخيًا وعنصريًا ؟ إنه الرجل الأبيض الأوربي الذي تجمعت في تراثه جميع الحضارات الكبرى - اليونانية والرومانية والكاثوليكية .

فهل هذا التطور - بهذه الخصائص الواضحة - هو الذي عاشته المنطقة العربية ؟ هل تطورنا القومي أساسه طرد الدين من حياتنا اليومية ؟ وهل دلالة وجودنا هو سيادة المادة على أي قيمة روحية ؟ وهل نحن عنصريون نؤمن بمفاهيم التفوق العرقي ؟ أم أن تطورنا يملك منطقًا آخر متميزًا.

السؤال في حاجة إلى إجابة واضحة وصريحة ».











#### تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا .

نعم يا بني ، فالعروبة هي جزء من حياتي ، وهي محور قناعتي ، ومصدر فخرى وكبريائي وسندى في الصراع الذي قبلته وتحملت ما يعنيه من مخاطر ومنازلات ، إنني أعلم جيدًا أنني أنازل خصومًا لا يملكون من عناصر القوة إلا القليل ، قوتهم الحقيقية هي ذلك الضعف الذي ألم بأمتنا في لحظة معينة . ولكن هذا الضعف سوف ينقشع وعندئذ سوف تبرز صلابتنا التاريخية وإرادتنا القاهرة التي لابد وأن تسيطر على قصة الوجود الإنساني .

عندما تنظر یا بنی إلی الغابة فلا تقصر نظرتك علی الشجرة التی أمامك ولكن علیك أن تحد بصرك لتحتضن كل ما حولك ، هنا تكمن حقیقة الدلالة ، أعداؤنا كثیرون وقد تعودنا الاستهانة بهم ، ولیست هذه من الحنكة السیاسیة ، ووظیفة جیلنا هی أن یتعلم من أخطاء أولئك الذین سبقونا ، نحن القومیین العرب قد آمنا بأن ما یجب علینا فی الوقت الحاضر هو فقط أن نبنی أمة جدیدة قویة بعطائها ثابتة بإیمانها ، صلبة بترابط حاضرها بماضیها ، كم أُلقیت علینا الأوحال ولكننا سوف ننظر إلی ما حولنا بصمت واحتقار وكبریاء ، وسوف نكز علی أسناننا انتظاراً للحظة الانتقام ، وهی قادمة ، وعندئذ سوف یعرف كل منا من هو المنتصر الحقیقی ؟ ومن هو الذی سوف یسجل التاریخ اسمه فی قائمة البطولة والشرف ؟

العروبة السياسية هي رداء فكرى يغطى ويفسر كل ماله صلة بعلاقة من يقيم على الأرض العربية بذلك الوجود المعنوى المجرد ، والذي تعودنا أن نسمية بالقومية العربية ،

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 108، في 3 حزيران - يوليو-1985، ص 26 وما بعدها .

هو تطبيق من تطبيقات المفهوم القومى الذى ساد الوجود السياسى ، وسيطر على جميع الحركات السياسية منذ الثورة الفرنسية وحتى اليوم ، ولكنه رغم ذلك يملك خصائصه المستقلة والمتميزة . والذى يعطيه ذلك الرصيد الذى يجعل أى محاولة للتشبيه بين القومية العربية والقوميات الأخرى لغو لا موضع له ، وقد سبق وطرحنا أهم تلك الخصائص وجعلناها تدور حول حقائق خمس كل منها يضفى ذاتية واضحة على التطبيق العربى للمفهوم القومى :

أولاً: فالقومية العربية قديمة تعود إلى قرابة عشرين قرنًا من الزمان خلافًا لأى قومية أخرى عرفتها الإنسانية المعاصرة .

ثانيًا : وهي حقيقة كلية حيث البعد السياسي ليس سوى أحد مداخلها ، فالقومية العربية حقيقة أخلاقية وحضارية واقتصادية وسلوكية في آن واحد .

ثالثًا: الوظيفة الحضارية للعروبة السياسية بدورها تقدم عنصرًا آخر يختلط فيه المفهوم القومي بالحقيقة الدينية وهي الإسلام.

رابعًا: كـذلك فإن هذه العـروبة تملك وزنًا دوليًا ، واكـتـمالهـا لابد وأن يؤدى إلى اختلال علاقة التوازن علاقة التوازن علاقة التوازن هذه .

خامسًا: وهي بطبيعتها مركبة: إنها أى المفهوم العربي للقومية السياسية - تحتضن العديد من الحقائق الاجتماعية التي قد تختلط بالبعد السياسي ، والتي تتتابع في تصاعد مستمر ، معبرة بهذا عن علاقة تبعية داخلية في الترابط بين المفاهيم ذات نتائج عديدة وحاسمة .

فهم هذه الحقائق ضرورة أساسية للإدراك الواعى بطبيعة وخصائص العلاقة السياسية المترتبة على الانتماء القومى وحدود تلك العلاقة من حيث آثارها ونتائجها ، وبصفة خاصة عندما يقدر لها الصدام أو التعارض مع أى علاقة اجتماعية أخرى . فلنقف قليلاً إزاء [أخطر] هذه العناصر ونقصد بهذا العنصر الأخير :

أ - العلاقة القومية في صورتها التقليدية المتداولة ، والتي عرفتها التقاليد الغربية الأوربية وعنها نقلت إلى جميع الخبرات الأخرى المعاصرة هي علاقة بسيطة ومباشرة ، بل إنها تستمد من هذه الصفة - أي من كونها مباشرة - منطقها وقوتها .

فالقومية عندما برزت في المجتمعات الأوربية وسادت التطورات السياسية كانت تقوم على مبدأ رفض أي علاقة أخرى من الممكن أن تزاحم العلاقة بين المواطن والدولة .

1- فهي ترفض علاقة المواطن بالسلطات الأخرى أيا كانت صورتها ، وتصل في هذا

إلى مبالغات سوف تخضع في مرحلة لاحقة لنقد عنيف ، فهي تلغى اللامركزية الإدارية من جانب وتحطم التجمعات المهنية من جانب آخر ، بل تجعل من قيام التجمعات العمالية جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام . وهي تفرض على الكنيسة أن تتقوقع على نفسها وألا يكون لها أي تواجد سياسي ، ومحور ذلك أن المفهوم القومي كما صاغه فقه السياسة ، في بداية القرن الثامن عشر يأبي تعدد العلاقات السياسية ، أو التزاحم في العلاقة السياسية بين المواطن والدولة ، وأي علاقة أخرى إنها علاقة وحيدة مطلقة مباشرة لا تعرف الوسيط ولا تقبل التعدد وترفض المزاحمة ولا تسمح بالتعايش وتأبي إلا عدم المنافسة .

2- وهى تبعًا لذلك تجعل من وحدة النظم القانونية أحد مظاهر القومية السياسية الوضع الداخلي لا يحتمل تعددًا في الحلول ولا يقبل تنوعًا في المنظم ، الدولة واحدة ، والولاء واحد ، والنظام القانوني واحد ، والجزاء واحد لا يتعدد ولا يتنوع .

التقاليد العربية تنطلق من مفهوم متناقض ، ومن ثم فهى تختلف من حيث جوهرها إنها تحقق الوحدة من خلال التعدد . فالوحدة السياسية ، وتبعًا لذلك العلاقة القومية ، لاتمنع من تعدد علاقات المواطن بالدولة ، وبالمجمتع السياسي ، ولكن كل علاقة يجب أن يكون لها مستواها ، وأن تتحدد على هذا الأساس حدودها ومدى فاعليتها ، ومن هنا تبرز حقيقة التداخلات بين عناصر الجسد السياسي .

أو لا : فهناك العلاقة الطائفية ، والتي تنبع من العلاقة الدينية بين المواطن والطائفة الدينية التي ينتمى إليها كل مواطن يملك انتماؤه الديني ، والانتماء الديني قناعة وإدراك و«الأمة الإسلامية » تتكون من العديد من المذاهب والفرق ، كذلك فمقتضى التسامح الإسلامي هو ترك المواطن حراً في قناعته ، ومن ثم في عقيدته ، لكم دينكم ولي دين ، ومن ثم الانتماء إلى غير دين الأكثرية أمر تتقبله التقاليد العربية ، فمفهوم التسامح الإسلامي يسمح بالاحتفاظ بدين الآباء وبأن يكون لذلك نتائجه على أن ذلك الولاء الطائفي قاصر على العلاقة الدينية المقيدة بذلك الانتماء الطائفي ، بحيث لا يرتفع ذلك الولاء إلى حد التعارض أو التناقض مع العلاقة الكبرى التي تربط المواطن بالأمة والجسد السياسي إنها مقيدة بمجموعة من القواعد التي تكاد تعبر عن ذلك ، الذي نسميه اليوم بالنظام العام أي مجموعة القواعد التي تمثل الحد الأدني للتماسك السياسي بين عناصر الجسد الكلي بغض مجموعة الطبقي أو الفئوي أو الطائفي .

ومعنى ذلك :

١ - أن الممارسات المرتبطة بالطقوس الدينية يجب أن تتم ، بحيث إن أحيطت بعلانية

معينة لا تؤدى تلك العلانية إلى خدش الحياء العام لمجتمع تسوده مفاهيم وقيم السيادة الإسلامية .

2 – أن الولاء الطائفى يظل دائمًا فى نطاق العلاقة الدينية المرتبطة بالتبعية للطائفة الدينية لا تتعداها ، وبحيث يجب أن ينصهر ذلك الولاء فى خاتمة الأمر فى تلك العلاقة الأكثر اتساعًا ، والتى تضم وتحتضن الوجود الطائفى ذاته ، أى علاقة الأمة .

ثانيًا: ثم هناك العلاقة الشعوبية ، الدولة العربية لم تقم على أنقاض المجتمعات الأخرى ، لم تحطم لتبنى وإنما جاءت لتكمل البناء ، اعترفت بما قدمه السابقون طالما كان لا يتعارض مع مبادئها وسارت على الدرب الذى سلكه من سبقها من بناة الأمم والشعوب قراءة البيرونى عامرة بالتعاليم بهذا الخصوص وهى تلك الدوله العربية يعترف فقهها حتى بالتشريعات السابقة على نظامها القانونى . مفهوم « شرع من قبلنا» ليس مجرد كلمة تطلق ، ولكن نظام متكامل فى الفقه التشريعي الذى أقام صرحه بناة الشريعة الإسلامية ، وهى لذلك قبلت تقاليد وتراث الحضارات الأخرى ، التي سادت الشعوب التي غزتها ، هذه العلاقة الشعوبية لا تعنى أكثر من درجة من درجات الولاء الاجتماعي للخلية الأولى ، التي ينتمي إليها المواطن ، ولكن هذا الولاء الاجتماعي يبجب أن ينصهر في ولاء أكثر اتساعًا وهو الولاء السياسي القومي ، حيث تصير العلاقة وقد اتسعت لتحتضن جميع أجزاء الأمة العربية .

#### ومن ثم:

1- علاقة الولاء الشعوبي بدورها علاقة تابعة تتحكم في جميع عناصرها علاقة الولاء القومي حيث تتحد العلاقة بأنها ولاء للأمة .

2 – علاقة الولاء الشعوبي رغم ذلك تمثل درجة أكثر علواً من الولاء الطائفي ؛ بحيث أن هذه الأخيرة تتبع وتنصهر في دائرة الولاء الشعوبي ولاتتجازوه .

ثالثًا: ثم يغلف كل ذلك ويضمه ويحتويه الولاء القومى: ولاء للأمة وليس لشخص الحاكم ، ولاء كلى ومطلق فهو من جانب يضم ويحتوى جميع أنواع الولاء الأخرى ومن جانب آخر لا يعرف أى قيد أو استثناء .

ب - مفهوم الولاء القومى وعلاقته بالولاء الشعوبى يثير مفهوم الشخصية الحضارية هذا المفهوم - الشخصية الحضارية - كثيرًا ما يطرح على أنه تعبير عن تعارض ، إن لم يكن هدمًا للمفهوم القومى أو للعروبة السياسية ، والنموذج الواضح بهذا الخصوص هومصر ، وإن كان الموضوع قابلاً لأن يثار في أكثر من تطبيق واحد .

ما معنى الشخصية الحضارية ؟ وهل استقالال الشخصية الحضارية يعنى رفضًا للقومية العربية ؟

كلمة الشخصية الحضارية اصطلاح يبرز أساسًا من خلال المناقشات العديدة حول حقيقة العلاقة بين مصر الفرعونية ومصر العربية ، هل نحن بصدد نموذجين كل منهما مستقل عن الآخر ؟ أم أننا إزاء واقع واحـد يعكس استمـرارية ثابتة تؤكدها تلك الطبـيعة المتمـيزة التي تملكها مصر كشخصية حضارية ؟ ، المشكلة - وكما سبق وذكرنا - يمكن أن تثور بدلالات مختلفة بصدد أي مجتمع شعوبي في الوطن العربي ، حتى تونس ورغم استئصال وجودها الحضاري في القرن الثاني قبل الميلاد من الجانب الروماني ، فإن تاريخها السابق على الفتح العربي يملك تلك الذاتية المستقلة التي تسمح له بطرح مثل هذا التساؤل. عودة إلى كيف أثير هذا الاستفهام ، ومن خلال استقراء أدبيات الفكر السياسي ، وبصفة خاصة كتابات طه حسين وردوده المعروفة أثناء حكم جمال عبد الناصر ، وعقب الانفصال بين مصر وسورية، فإننا نستطيع - بقناعة كاملة - أن نؤكد حقيقة أساسية : الفتح العربي هو تعبير عن صفحة جديدة في تاريخ المنطقة ، حيث حدث انصهار حضاري من جانب ، وبلورة لوظيفة قيادية من جانب آخر في نموذج جمديد للوجود السياسي ، لم تقتصر نتائج ذلك الفتح على تغيير اللغة واستقبال وسيادة نظام جديد للقيم ، بل تعدى ذلك حتى المظاهر التعامل الحركى مع مختلف أجزاء الجسد والكيان المصرى كحقيقة متكاملة ، فعاصمة مصر لم تعد تقبل أن تتمركز على شاطئ البحر المتوسط كما كانت في عهد البطالسة وأضحت تأنف أن تهرب إلى أعالى الصعيد كما كانت تقاليدها الفرعونية ، وإذا بها تتحرك إلى وسط الجسد حيث الالتقاء بين الدلتا والصعيد ؛ لأنه هذا الموقع هـو الذي يعني من جانب آخر اللقاء الحقيقي بين المشرق العربي والمغرب العربي .

من الذى فى مصر - ومنذ الفتح العربى حتى اليوم - يشعر بأن أجداده الحقيقين هم الفراعنة ؟ من يعرف اللغة الفرعونية ؟ من يتحدث ويعود إلى النصوص الفرعونية ؟ وبصفة خاصة فى الفترة الحديثة ، عندما غزا نابليون مصر ، من ذا الذى كان يتذكر أن الفراعنة هم أجدادنا وأجداد أهل هذه المنطقة ؟ ألم تكن اللغة مجهولة كلية حتى عثر على حجر شامبليون وأمكن فك رموزها ؟ مما لا شك فيه أن مصر هى استمرار للتاريخ الفرعوني (1)

<sup>(</sup>۱) القول بأن مصر فرعبونية قول مردود، مبنى على الجهل بالتاريخ ، فشعب مصر ينتمى فى الأصل إلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليف أسلام . (أى المسلمين) . ولما فسدت العقائد وعُطلت الشرائع وفشت المظالم ، قيض الله لمصر رسولاً مسلماً يدعوها إلى الإسلام وهو يوسف عليه السلام ، قال تعالى : ﴿رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فياطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ﴾ [يوسف : 101] . وفي مصر كان ميلاد ومبعث=

حول طبيعة القومية العربية وموضع الولاء الشعوبي ولكنها عقب الفتح العربي أضحت تمثل شخصية مستقلة انقطعت علاقتها التاريخية بما سبقها أو تحددت بل إن هذه العلاقة لم تنقطع فجأة . إن التطورات التي سبقت هذا الفتح وخلال ما لا يقل عن خمسة أو ستة قرون إنما تتابعت بالأحداث لتعــد مصر للدور الجديد الذي كان على مصر أن تلعبه . مصر الفرعونية المنغلقة على نفسها أضحت مصر العربية التي فتحت ذراعيها تقود وتوجه الأمة العربية ، استمرارية منطقية وظيفة إقليمية جديدة

والخلاصة أن الشخصية الحضارية مفهوم لا يتعارض مع المفهوم القومي للعروبة السياسية ، تصور عكس ذلك هو تعبير عن خطأ فكرى وقع فيه طه حسين وأمثاله .

ماذا تعنى الشخصية الحضارية؟ إنها تعبير عن تضافر وانصهار حقائق ثلاث أسياسية :

أولاً: وظيفة إقليمية.

ثانيًا: استمرارية تاريخية.

وعي وضمير جماعي بتلك الحقائق.

ثالثًا: وعي وضمير جماعي .

الوظيفة الإقليمية ويُقصد بها أن منطقة معينة أو كيانًا معينا لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا من خلال القيادة الفعلية لإقليم معين ، حيث بقدراته وبموقعه يكون قادرًا على أن يكتِّل ذلك الإقليم خلف قيادته ، استمرارية تاريخية تعنى أن المتغيرات الجغرافية والديموغرافية لتلك الوظيفة الإقليمية إنما تنبع من ذلك الواقع المكاني وخصائصه ، وأنها بهذا المعنى لتتكامل لابد وأن تمر عبر مراحل متعددة .

الوعى والضمير الجماعي يدور حول القيادة القادرة على الشعور بوظيفتها وتحمل مسؤولياتها ، مصر بهذا المعنى لم تملك وظيفتها الحضارية إلا فقط مع الفتح الإسلامي ومع الالتقاء العربي ، بل إنها كان عليها أن تنتظر قرابة ستة قرون قبل أن يقدر لها الإطار الذي يسمح لها ويفرض عليها أداء تلك الوظيفة ، مصر في العهد الفرعوني لم تكن تؤدي أية وظيفة إقليمية : إنها متقوقعة على نفسها ، إنها سيدة الكون في عظمة وشموخ ، ولكن باستعلاء وعنصرية ، العالم من حولها لا يعنيها لأنها غنية وسط عالم فقير ، متقدمة وسط

<sup>=</sup> موسى عليه السلام ليعيد شعب مصر إلى الإسلام قال تعالى : ﴿ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ [ يونس : 84] . وذلك يعني أن الحكام الفراعين قد انحرفوا بعقائد الناس عن الإسلام ، لكن يظل المجتمع الإسلامي هو الأصل ، والمفرعونية انحراف عن الأصل ، لذلك كان القـول بأن مصر فرعونـية . وهذا خطأ فاضح وقع فيـه الكثيرون نتيـجة قراءة التاريخ المزور . راجع كتاب « أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ تاريخ الأمة المسلمة الواحدة » د. وفاء محمد رفعت وآخرون / دار الوفاء المنصورة .

= حول طبيعة القومية العربية وموضع الولاء الشعوبي تحولت مصر إلى أحد أقاليم عالم متخلف، كبيرة وسط عالم صغير، عقب الفتح العربي تحولت مصر إلى أحد أقاليم الامبراطورية الجديدة، وظلت كذلك حتى سقطت بغداد، فكان هذا إيذانًا بتحول الراية التي تحملها القيادة العربية من أقصى المشرق إلى قلب القلب، المجتمع العربي الذي كان يعلم، بوعي جماعي لم يستطع أي فيلسوف سياسي أن يعبر عنه أن قوته في تماسكه، وأن مصدر سيادته هو مبدأ التضامن. قدم في تاريخه خلال القرون الأولى نموذجًا واضحًا لتلك الحقيقة، فالراية التي تحملها اليد العربية تنقلت بيسن عواصم القلب تبعًا لكل موقف وهذا التنقل هو الذي أعد مصر لوظيفتها الإقليمية، بدأت القيادة في عهد الرسول على في وسط شبه الجزيرة، ثم انتقلت مع معاوية لتطل على البحر الأبيض المتوسط إيمانًا بخروجها لعالم الحضارات الكبرى، وعقب ذلك انتقلت إلى بغداد، والإرادة العربية تتجه الفيضان في الأرض الملحدة وسط آسيا، ولكن عندما برز الخطر واضحًا عقب غزو «هولاكو» لبغداد، ودخلتها جحافل التتار كان لابد وأن تنتقل هذه القيادة إلى القاهرة، وكان لا بد وأن تتصدى القاهرة إلى مخاطر الاستئصال للحضارة العربية، ومنذ تلك وكان لا بد وأن تتصدى القاهرة إلى مخاطر الاستئصال للحضارة العربية، ومنذ تلك اللحظة فقط تبلورت الوظيفة الحضارية الإقليمية لمصر العربية.

## ولكن متى نستمع إلى صوت () التاريخ.



<sup>(1)</sup> الطريق إلى البيت المقدس ، د. جمال عبد الهادى ، ج 1 ، دار الوفاء .

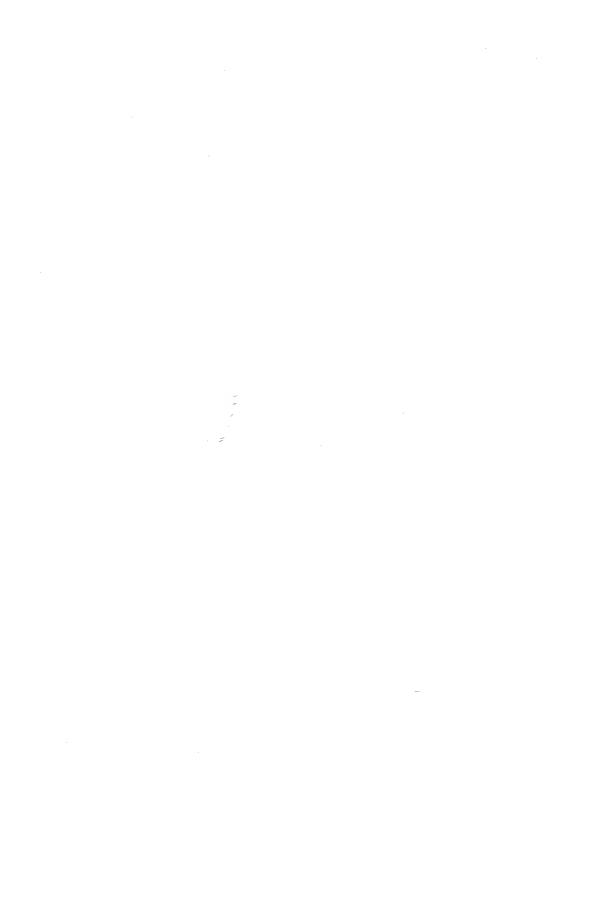



« القومية العربية وصراع المدركات »

### تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع:

« نعم سوف أظل عربيًا .

نعم سوف أظل أصرخ وأردد هذه الكلمات ، ورغم أننى أعلم منذ البداية أنها تفرض علينا أن نعيد تركيب المفاهيم ، وتحديد المنطلقات الفكرية بحيث يستطيع القارئ أن يتابع هذا التصور ، وأن تترسب في وعيه وضميره القناعة ، لا فقط بأن العروبة والإسلام هما وجهان لحقيقة واحدة ؛ بل ولأن قيم العروبة إن هي إلا لغة تتفاعل وتبلور من خلال القيم الإسلامية ، إن أرض الأديان التي خلقت حضارتها المتميزة لم تفصل في واقع الأمر بين القيم الإسلامية والقيم غير الإسلامية في نطاق التراث العربي ، أو بعبارة أكثر دقة ، فإن تلك القيم هي التي خلقت قنطرة الاستمرارية والاتصال ما بين التصور الإسلامي والتصور غير الإسلامي ، بحيث أضحى التصور غير الإسلامي لا يعدو أن يكون نموذجًا آخر لقيم الممارسة العربية . ولكن دائمًا من منطلق التفاعل بين العروبة والإسلام فلنذكر مرة واحدة حقيقتين يجب أن يقف إزاءهما كل مفكر ، وأن يراجع نفسه في حساب عسير وبوضعية مطلقة ، وبحياد لا يقبل الاستثناء . كل من يتصدى للعروبة السياسية في أي محارسة لتحديد دلالتها ومقوماتها :

أولاً: المسيحية دين عربى ، وقيم المسيحية الشرقية إنما تنبع فى حقيقتها وجوهرها من ذلك التفاعل بين العروبة والإسلام . وإذا كانت الكاثوليكية تقف منا موقف المعارضة والتناطح فلأنها صبغت منطقها بفلسفة التعامل الغربى ، ولنتذكر أيضًا بهذا الخصوص كيف أن الكاثوليكية رغم ذلك فشلت فى تعاملها مع الحضارة الغربية ، الثورة الفرنسية طردت الكنيسة من الحياة السياسية ، وأكرهتها على العودة إلى الأديرة لتلعق

<sup>(\*)</sup> مجلة " L Avant Grade Arabe " الطليعة العربية، فرنسا العدد 109، في 10 حزيران-يوليو- 1985، ص 26 وما بعدها .

جراحها طيلة القرن التاسع عشر ، وإذا كان البابا في روما بإعلانه المشهور باسم « الأشياء الجديدة» خرج من تلك العزلة في نهاية ذلك القرن ، فهو إنما قد خرج ليلبس رداء التعامل السياسي الأوربي ، وليسُ ليعود للتقاليد الحقيقية للكنيسة في عصرها (١) الذهبي .

ثانيًا: وكما حدث هذا في التراث الكنسي حدث أيضًا في التاريخ اليهودي ، المجتمع اليهودي لم يعرف الإيناع الحقيقي ، إلا في مجتمعات عربية وإسلامية ، أقصى إيناع له كان في الأندلس ، ثم في الدولة العثمانية ، العروبة فتحت له صدرها ، وكان وسيطها في التعامل مع الثقافة الأوربية خلال حضارة العصور الوسطى ، على العكس من ذلك ما أن قدر لهذه اليهودية أن تعايش المجتمع الأوروبي إلا وانتهت بالفشل ، بل والفشل المخيف ، لم تستطع أن تخلق إطارها السياسي ، وجاءت الصهيونية لتكتب أسوأ صفحات ذلك التاريخ .

إن الصهيونية إلا التقاء بين التعاليم اليهودية والتقاليد الغربية والتعصب العنصرى ، الذى هو وليد التراث الأوروبى القديم ، وبصفة خاصة الممارسات الرومانية والمفاهيم التيوتونية .هذه الروافد هى وحدها التى شكلت المنطق اليهودى المعاصر باسم الصهيونية السياسية .

رغم ذلك ، فهناك من أبنائنا ومن ينتمى إلى عروبتنا بالوجود العضوى ، من جعل وظيفته أن يسىء إلينا وأن يؤدى دوراً خسيساً أعدته له طبيعته ليصير عنصراً مخرباً فى جسدنا . لقد مضت علينا فترة كنا نتحرز فيها من أن نهاجم إخوتنا فى العروبة ، ونحن نؤمن بأنه سوف يأتى يوم يعودون فيه إلى منزل الآباء ، ويعلنون التوبة طالبين المغفرة ، ولكن هذه اللحظة قد انتهت لقد أضحى واجباً على كل قومى أن يرى تلك العناصر وأن يحاصرها ، بل وأن يسحقها بلا رحمة إنها وصمة فى جبين أمتنا ويجب أن تحاكم مرتين : الأولى أمام محكمة الرأى العام ليحتقرها ، والثانية أمام محكمة القضاء ليستأصلها ، عندما كتب أحد علماء الأسكندرية كتابه المشهور «حصوننا مهددة من الداخل »(2) لم تكن صيحته إلا تعبيراً عن ذلك الواقع ، علينا أن نعى جيداً حقيقة قدراتنا وحقيقة خصومنا و ماينطوى تحت هذا المفهوم ، وينبع منه البعد الدولى لمفهوم القومية العربية .

أ - القومية العربية لا يمكن أن تكون سوى ظاهرة تلك أبعادها الدولية . الأمة العربية في سعيسها نحو وحدتها القومية والعروبة السياسية في إرادتها الثانية نحو تحقيق تكاملها الوظيفي ، وبغض النظر عن الأصول التاريخية لتلك الوظيفة العالمية التي عهدت بها العناية

<sup>(1)</sup> مذاهب فكرية معاصرة ، صـ 9 وما بعدها محمد قطب ، دار الشروق . القاهرة .

<sup>(2)</sup> هو الدكتور محمد محمد حسين- الطبعة 12 - دار الرسالة للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية 1993.

الإلهية للأمة العربية ، لا يمكن إلا أن تؤدى إلى اختلال حقيقى فى جميع التوازنات الدولية المعاصرة . هذا الاختلال الذى يعنى إعادة تشكيل الأوضاع المحيطة بالوطن العربى، تعى به جيدًا القوى الكبرى وتفهم بوضوح نتائجه ، وهى بذلك تقف من تلك الوحدة موقف التربص والحذر الذى أساسه واحد من اثنين :

إما منع الوحدة من أن تتحقق ، وإقامة جميع العراقيل في سبيل تحقيقها ، وإما قيادة عملية الوحدة بحيث تنتهى بأن تطوع النموذج الأول وهو الأكثر تكراراً وهو الذي نعيشه في هذه اللحظة ، والذي يسيطر على الإدراك الأمريكي ، ولكن النموذج الآخر بدوره له تطبيقاته وأحد أهم تلك التطبيقات هو ميثاق جامعة الدول العربية .

هذه الملاحظة في حاجة إلى الكثيـر من التفصيل ولكنها كافية كـذلك لأن نفهم الكثير من الأحداث التي تحيط بنا وتتحكم في مصيرنا أول ما يجب أن نذكره هو أن الأمة العربية منذ وجودها فرضت عليها وظيفة قيادية ، وهي بهذا المعنى دعيت لأن تجعل من مفهوم الجهاد أحد العناصر الأساسية لفلسفتها في الوجود والحياة . مما لا شك فيه أن التطور الطبيعي للأمة العربية ، وبصفة خاصة في أعقاب الدولة الأموية أصابه الكثير من الاضطراب مفهوم الجهاد تلون بعناصر جديدة للإدراك السياسي أفقدته فاعليته الحقيقية . وأحد هذه العناصر مبدأ الدولة العالمية وسيطرت مفاهيم الشعوبية والتخلي تدريجًا عن عنصر الولاء القومي ، كمحور ثابت لعلاقة الـتماسك بين أجزاء الجسد السياسي رغم ذلك فقد ظلت الدولة العباسية الأولى وهي تؤمن بأن واجبها الأساسي هو نشر الدعوة وجعل مفهوم الترابط القائدي محوراً أساسيًا لاستيعاب مختلف أجزاء وسط آسيا ، الدولة العباسية لم تتجه إلى أوربا ، لأن هذه يسودها الكتاب . والإسلام لا يقبل أن يعلن الجهاد إلا ضد الكفار . وهكذا أطلت بغداد على أرض فارس ، ومنها انطلقت في سهول وسط آسيا . هذه الوظيفة عندما انتقلت عقب ذلك إلى القسطنطينية ، وتلونت بمفهوم الدولة العثمانية كانت إيذانًا بانتهاء ولو مؤقتًا لوظيفة القيادية للعروبة السياسية . عودة الإيناع بالمفهوم القومي في الوطن العربي إنما يعني عودة أيضًا إلى الأصول الحقيقية لمفهوم الجهاد. ورغم أن الفكر السياسي العربي لا يزال قاصراً عن فهم هذه الحقيقة ، بل ويصر على تجاهلها إلا أن الفكر السياسي الأوربي وبصفة خاصة الفكر الصهيوني يعلم جيدًا أن مستقبل هذه العروبة يرتبط ارتباطا جذريا بعودة مفهوم الجهاد ليصير علمًا على المفهوم القومي للوجود السياسي في الأرض العربية.

مثل هذه القناعة تسنيع منها أكثر من علامة استفهام واحدة . أول هذه العلامات هو التساؤل : لماذا الربط بين مفهوم الجهاد والعروبة السياسية ؟

الإجابة واضحة ولكنها في حاجة إلى التقنين ، فالعروبة السياسية هي جسد روحه الإسلام ، والإسلام هو وظيفة أداتها العروبة . العلاقة بين العروبة والإسلام هي علاقة بين قيادة ومثالية ، فالعروبة هي تلك القيادة التي حققت المثالية ، والإسلام هو تلك المثالية التي مكنت القيادة من أن تؤدى وظيفتها . العلاقة بين الإسلام والعروبة هي علاقة تاريخية ووظيفية في آن واحد . فالإسلام مكن المجتمع العربي من تحقيق وحدته ومن خلق نظام خاص للقيم خلق أدات القيادية ، ولكن العروبة هي وحدها التي استطاعت أن تحمل راية الإسلام خفياقة ، ولو في مرحلة معينة بهذا المعنى فإن التلاحم بين البعروبة والإسلام هو أقصى درجات القوة للعلاقة بين القيادة والوظيفة ومن ثم حيث توجد عروبة دون إسلام فإن المثالية تتقلص ، وحيث يوجد إسلام دون عروبة فإن فاعلية القيادة بدورها تتقلص ، وهكذا في دائرة التعامل الدولي للإدراك الإسلامي ، فإن منطقة القلب هي حيث تتكتل وتتضافر الوظيفة والقيادة ، أي المثالية وأداتها السياسية ، ولكن حين نبعد عن هذا التفاعل حيث يوجد إسلام دون عروبة أو توجد عروبة دون إسلام ، فلابد وأن نصطدم بانهيار القدرة على التعامل . وإذا كان العالم المعاصر لا يعرف عروبة دون إسلام ، فإنه يعرف إسلامًا دون عروبة ، هذا النموذج هو مستوى ثانوى للتعامل مع المثالية السياسية، التطورات المعاصرة في لبنان قد تطرح لو قدر لها النجاح الذي يخطط له نموذجًا آخر، سوف تعايش عروبة دون إسلام ولعل التساؤل الثاني الذي لابد وأن نطرحه وهو جانبي : هل فهم ذلك أولئك الذين ينتمون إلى عروبتنا الإسلامية وهم يساندون ما يحدث في لبنان من مذابح وتقتيل جماعي ؟ ب - هذه الحقائق فهمتها بوضوح الصهيونية ، وقبل ذلك فهمها الفكر السياسي الغربي ، الفكر السياسي للحروب الصليبية إنما انطلق من مفهوم الجهاد . وقد أراد في لحظة معينة ، تميزت بالضعف العربي والتفتت القيادي في الوطن العربي ، أن يضع حدًا لكل ما تمثله العروبة السياسية من مخاطر ، وقد استطاع الاستعمار الغربي الكاثوليكي ورغم فشله في أن يقتطع من أرض العروبة أي جزء من أجزائها لحسابه ، وأن يزيد من تفتت المفهوم القومي للدولة العربية ، هذا التفتت الذي بدأ مع نهاية العصر العباسي الأول وظل في تصاعد مستمر بفضل طغيان المفهوم المملوكي ، اكتمل بالحروب الصليبية ، لأن هذه الحروب أعادت تشكيل نظام قيم التعامل، وفرضت على المنطقة مفهومًا وإدراكًا دينيًا مستقلاً عن التماسك القومي (1) ورغم أن مفهوم الحروب إن هو إلا استقبال لمفاهيم الجهاد

<sup>(1)</sup> هذه الفكرة إسهام نظرى ابتكـره الدكتور حامد ربيع يفصل فـيه تأثير فلسفة المنظـومة القيمية الإسـلامية على التشكيلات الاجتماعية الأوربية ، بالمفهوم الشامل لكلمة اجـتماعية ، الذي يضم السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع .

الإسلامية، إلا أن إعادة صياغتها بالتصور الكاثوليكي أعطاها دلالة مختلفة مهدت بدورها لقيام الدولة القومية الأوربية لا فقط بمعنى الدولة العنصرية ، ولكن كذلك بمعنى الدولة الاستعمارية .

كل هذا يقودنا إلى مفاهيم الصهيونية ، إن الصهيونية في جوهرها ليست إلا صياغة يهودية للفكر الكاثوليكي ، كما تبلور من خلال الخبرة الاستعمارية والعنصرية الغربية ، ليصير منطلقًا لتحطيم التكامل القومي العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين . لا نريد أن نتطرق إلى الصهيونية السياسية فليس هذا موضعه ، ولو مؤقتًا ، ولكن ما يعنينا أن نذكر به ، يدور حول ملاحظتين أساسيتين ، على كل قيادة عربية واعية أن تفهم معنى كلا منها :

أولاً: إن الصهيونية لم تكشف في أي مرحلة من مراحل تطورها عن أهدافها الحقيقية إلا بقدر محدود ، وإنها دائمًا تخفى أهدافًا وتعلن أخرى ، وهي اليوم لا تختلف في خصائصها منها بالأمس وعلى القيادات العربية أن تسعى جاهدة لتكتشف حقيقة تلك الأهداف بأداوتها ووسائلها .

ثانيًا: كذلك فإن الصهيونية تعيش اليوم أزمة حقيقية ، فكرًا وتطورًا سياسيًا . هذه الأزمة ليس مردها فقط التمزق الداخلي في المجتمع اليهودي ، بل مردها أيضًا قوة وصمود القومية العربية ، الذي ساهم بدوره في هذه الأزمة ، نعم نحن أول من يدرك : بأن الإرادة العربية لم تتماسك بعد ، وبأن معظم القيادات العربية لم ترتفع بعد إلى مستوى المسئولية وبأن القدرات العربية لم تستخل إمكانياتها الحقيقية ، وأن المآسي التي عشناها ولا نزال نعيشها لم تنته ، ولكننا نعلم أيضًا ونؤمن بأن ما قدمته الثورة العربية كثير ، وما سوف تقدمه أكثر ، لأن الزمن يعمل لصالح هذه الأمة وأنّ الغد يحمل الكثير من المفاجآت .

جـ - والخلاصة التى يجب أن نقف بإزائها بكثير من الاهتمام ، هى أن معظم القيادات العربية غير واعية بأهمية المنطقة ، ومن ثم فهى لم تدرك بعد حتى اليوم مدى خطورتها على القوى الدولية ، ومدى تصميم تلك القوى على منع القومية العربية من التكامل ، هل تريد أن نقدم بعض النماذج والأمثلة؟ ألم يضرب محمد على عقب أن استأصل على بك الكبير في أول محاولات جادة لإنشاء الدولة العربية الموحدة منطلقة من وادى النيل بضربة مجهضة من الخارج وعندما اتجه الخديوى إسماعيل ليبنى قاعدته في إفريقيا متصوراً أنه بهذا يبتعد عن الصدام مع القوى الرأسمالية الغربية فإذا به يصطدم بنفس تلك القوى في صورة أكثر عنفاً وأشد قسوة ؛ لأن هذه القوى استطاعت أن تتغلغل في داخل الجسد المصرى وأن تتحكم في الاقتصاد القومى!

ومن الذى قضى على الثورة العرابية ، الأمر الذى مهد للاستيلاء على أرض الدولة القائد ، وحقق فصلها عن الجسد (أ) العربى ؟ وهل هناك خلاف فى التعامل مع مصر الثورة العرابية ومصر السادات ؟ مبادئ ثلاث عملت الإرادة الأجنبية لتحقيقها : عزل مصر عن الشعب العربى ، وعزل الشعب المصرى عن قيادته الحقيقية ، وتمكين أحقر العناصر فى المجتمع المصرى من الوصول إلى سلطة الممارسة ومحارسة السلطة . ومن الذى ضرب جمال عبد الناصر ؟ ألم تكن الدولة العظمى الأولى ، من خلال مساندتها لأداة الإمبريالية فى المنطقة ؟ وهل قصة الانفتاح المصرى مع أنور السادات تختلف بدورها عن قصة التحديث فى فترة حكم الخديوى إسماعيل (2) ؟

على أن أكثر نماذج محاولة التحكم في الجسد العربي هو الذي حدث وتتوالى فصوله أمام أعيننا بصدد الاستئصال العضوى للوجود الفلسطيني . المشكلة الفلسطينية هي أحد عناصر المشكلة القومية العربية. والتمزق الفلسطيني هو تعبير عن فشل العروبة السياسية واستئصال الوجود الإسرائيلي هو محور يجب أن يبرز واضحًا في أي برنامج للقومية العربية . كيف من ثم حدث ذلك الذي نعاصره بصدد استئصال الوجود الفلسطيني ؟ لا نريد أن ندخل في متاهات الجزئيات ، ولكننا ونحن نريد بناء الإطار الحركي للتعامل مع القومية ، ولإبراز الأخطاء التي وقعت فيها القيادات العربية علينا أن نذكّر بالحقائق عندما بدأت موجة الانفتاح المصرى على الجانب « الإسرائيلي» كان على القيادت العربية أن تفهم معنى ذلك ، وأن تعلم أن واجبها لم يكن أن تبعثر جهودها في مزايدات وأحماديث صالونات وإنما أن تقف صفًا واحد لمنع الفرقة ، المخطط « الإسرائيلي» كان يقوم على فكرة بسيطة واضحة : إبعاد قوى القلب عن القدرة على التعامل مع منطقة القلب ، قوى القلب هي مصر والسعودية وسمورية والعراق ، لقد أبعدت إسرائيل مصر باتفاقية كامب ديفيد ، وبصفة أساسية بفضل المساعدات الأمريكية وأبعدت السعودية بتحالفها العلني والسرى مع الولايات المتحدة وأبعدت سورية بفضل أخطبوط عميق العناصر ، متعددة الأساليب وقعت فيـه القيادة السورية بلا تـدبر ، وقد بدأ ذلك مع التدخل في لبنان ، وقـد ظل التورط في تصاعـد مستـمر حتى وصل إلى قـمته في مـذابح تل الزعتـر أولاً ، ثم في مجازر صـبرا

<sup>(1)</sup> حاكم مصر الخائن « محمد توفيق » بالاتفاق مع قـوى الاستعمار انجلترا وفرنسا . راجع كتاب « أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، مصر بين الخلافة العثمانية والاحـتلال الإنجليزى » د. جمال عبد الهادى مسعود ، دار الطباعة والنشر الإسلامية ، القاهرة .

 <sup>(2)</sup> أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، مصر بين الدولة العثمانية والاحتلال الإنجليزي، د. جمال عبد الهادى،
 دار الطباعة والنشر الإسلامية ، القاهرة .

وشاتيلا ثانيًا . واكتملت الحلقة بفرض الحرب على العراق . وإذا أبعدت القوى الأربع عن منطقة القلب لم يبق إلا تصويب السهم واستئصال الجسد الفلسطيني .

وهذا ما يحدث أمام أعيننا ونحن صامتين غير قادرين على الصراخ ، إن الصراخ فى تلك اللحظة يصير جريمة بالمعايير الدولية ، كيف نعلن استياءنا ودماؤنا تسيل أنهاراً ؟ إن علينا أن نموت وأن نُذْبح بدون أن تلوث أيدى قتلتنا .

هذه هي العدالة المتمدينة .

ولكن ألم يقل المثل الأنكليزي إن من يضحك حقيقة هو من يضحك أخيرًا وإنَّ غدًا لناظره قريب! »





تعريف بالمؤلف

## حامد عبد الله ربيع

- \* ولد في 24 أبريل 1924.
- \* حصل على الشهادة الابتدائية عام 1937 ، والبكالوريا عام 1942 ؛ وليسانس الحقوق عام 1946 كان ترتيبه الثاني على الدفعة .
  - \* عمل وكيلاً للنائب العام حتى عام 1948.
- \* عين معيدًا بجامعة الإسكندرية وأرسل في بعثة إلى إيطاليا وفرنسا ؛ حيث حصل على العديد من الدرجات العلمية .

### الأعمال التي باشرها:

باشر كثيرًا من الأعمال منها:

- \* عمل محاضراً في جامعة فلورانس بإيطاليا عام 1956 ؛ عمل باحثًا في المركز الفرنسي للبحوث العلمية عام 1958 ، وأستاذًا مساعدًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960 ، وأستاذًا للنظرية السياسية في كلية الاقتصاد عام 1967 .
- \* عمل أستاذًا زائرًا بالعديد من الجامعات العربية والأوربية والأمريكية ( روما ولندن وميتشجان والكويت وصنعاء والجزائر ودمشق وبغداد وغيرها ) .
- \* ظهرت وطنيته وحبه الشديد لمصر عام 1956 عندما تعرض للطرد من مسكنه في فرنسا أثناء العدوان الثلاثي على مصر ، وعرضت عليه الجنسية الفرنسية فرفض بشدة وظل يبيت أيامًا تحت الكبارى وفي محطات المتروحتى نقل إلى المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوى .
- \* عاد إلى مصر عام 1960 ليقدم المشروع الكامل « إنشاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة » بالتعاون مع الدكتور سويلم العمرى .
  - \* أُختير رئيسًا لقسم العلوم السياسية بنفس الكلية عام 1978 .
- \* يعد أول عربى يحصل على درجة الدكتوراه في التشريع البحرى في العصر الذرى والتي نال عليها جائزة مركز البحوث القومي الفرنسي في العلوم عام 1956 .

\* انتخب رئيسًا للندوة الدولية للعلوم السياسية بباريس عام 1982 .

\* أول من لفت النظر إلى النظرية السياسية في الإسلام ، وعكف على دراستها لمدة
 15 عام متنقلاً بين مكتبات الفاتيكان -وهولندا - وتركيا - وسوريا - والعراق - ومصر .

\* كان عمره لا يتجاوز الأربعة والثلاثين عامًا حين حصل على (سبع) درجات علمية ( دكتوراه ) وألَّف ( سبعة ) كتب .

- \* أول عربى يحصل على درجة « أستاذ » من جامعة روما .
- \* الوحيد في تاريخنا العربي الذي نال لقب « عالم السياسة العربي » .
- \* وافته المنيَّة وقيل اغتيل على يد المخابرات الصهيونية وهو يُعد لافتتاح مركز للدراسات والأبحاث السياسية يوم الأحد 15 سبتمبر 1989 (جريدة الوف المصرية ) في عددها 18 يناير 1995 تحت عنوان (ربيع وجمال حمدان نهايات مفتوحة) أحمد المسلماني .

# المؤلفات:

\* تزيد مؤلفاته عن خمسين كتابًا وعشرات الأبحاث والمقالات ، وعشرات الرسائل العلمية التي أشرف عليها .

أ - من بين مؤلفاته ثلاثة عشر مؤلفًا وضعها بالفرنسية والإيطالية .

ب - أبرز هذه المؤلفات التي تحتوى على إضافاته وابداعاته العلمية في مجال التحليل السياسي :

1- أبحاث في النظرية السياسية ؛ أبحاث في نظرية الاتصال ؛ الحوار العربي الأوربي ؛ البترول العربي ؛ استراتجية تحرير الأرض المحتلة ؛ تأملات في الصراع العربي الإسرائيلي ؛ التعاون العربي والسياسة البترولية ؛ الدعاية الصهيونية ؛ الحرب النفسية في المنطقة العربية ؛ النموذج الإسرائيلي للممارسة السياسية ؛ سلاح البترول ؛ من يحكم في تل أبيب ؛ نظرية التحليل السياسي ؛ إطار الحركة السياسية في المجتمع الإسرائيلي ؛ العنصرية الصهيونية ؛ الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي .

- جـ مؤلفات ذات طابع علمي متخصص في العلوم السياسية أهمها:
  - 1- الإسلام والقوى الدولية.
  - 2 سلوك المالك في تدبير الممالك . (تحقيق)

= 191 = تعريف بالمؤلف = المواقف = ال

- 3 مسقبل الإسلام السياسي .
- 4- الأصول الإسلامية للنظرية السياسية في التقاليد الغربية .
- د مؤلفات ذات طابع أيديولوجي وتكاد تعكس مفهوم الدعوة العقائدية أهمها :
  - 1- ما نشرته مجلة الموقف العربي بعنوان « أمتى والعالم » .
- -2 ما نشرته مـجلة الطليعة العربيـة بفرنسا بعنوان « سأظل عـربياً » ( الكتاب الخامس ) .

#### هـ - مؤلفات على شكل مذكرات لطلبته مثال ذلك:

- 1- الفكر الإسلامي وبناء النظرية السياسية .
  - 2 تطور الفكرى السياسي الإسلامي .
    - 3 أبحاث في النظرية السياسية .
      - 4- الإسلام والقومية .
- و ولا يفوتنا بهذا الخصوص أن نذكر الجهود الضخمة العلمية والميدانية التى استطاع من خلالها أن يُثبت المصدر الإسلامي لبناء نظرية التعامل النفسي في التقاليد الصهيونية ، وقد نشرت خلاصة هذه الأبحاث في مجلد باسم جامعة الدول العربية بعنوان « الدعاية الصهيونية » عام 1975.
- ز لا يفوتنا بهذا الخصوص أن نُحيل إلى العديد من المقالات والأبحاث العالمية التى قدمها الدكتور ، والتى تناولت بالإيضاح والتحليل جوانب كانت ولاتزال خافية على المتخصصين، منها على سبيل المثال :
- 1- « الأصول التاريخية لمفهوم الحوار بين العالم الكاثوليكي والعالم الإسلامي » في مؤلفين ، عن الحوار العربي الأوربي أحدهما نشره معهد الدراسات العربية بالقاهرة عام 1978 ؛ والثاني : نشره معهد الدراسات العربية ببغداد عام 1984.
  - 2- « حقيقة مفهوم الرق وتطوره في الإسلام » .
- \* \* \* وكان رحمه الله تعالى يتقن العديد من اللغات فضلاً عن اللغة العربية التي كان يعتز بها -كاللغة اللاتينية والإيطالية والفرنسية والألمانية والإنجليزية.





193

# 🗍 المراجع

- 1- أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ، د . عبد الحليم الجندى ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 1970.
- 2- الإسلام والقوى الدولية ، د . حامد عبد الله ربيع ، دار الموقف العربي طبعة أولى ، القاهرة 1981.
- 3 الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية ، د . حامد عبد الماجد أطروحة لنيل درجة الماجستير تقديم : مصطفى مشهور ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، القاهرة .
- 4- الحضارة العربية وأثرها في أوربا ، محمد إبراهيم الصبحى ، مكتبة الوعى العربي ، 1984.
  - 5 القومية العربية ، أبو الفتوح رضوان ، دار الثقافة ، القاهرة ، 1965.
  - 6- الصين ، حسن محمد جوهر ، القاهرة ، دار المعارف ، طبعة عام 1966.
- 7- ابن تيمية ، محمد يوسف موسى ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة 1962.
  - 8-الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ، توفيق يوسف الواعي ، المنصورة .
- 9 التسامح في الإسلام ، محمد أحمد حسونه ، ومحمد خليفة التونسي ، دار
   الكتاب العربي القاهرة عام 1952.
- 10 الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في العصر الأيوبي ، فايد حماد عاشور ، دار الاعتصام ، القاهرة عام 1983.
  - 11 الجهاد في الإسلام ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة عام 1973.
- 12 الثورة الفرنسية وروح الثورات ، جوستاف لوبون ، ترجمة محمد عادل زعيتر، مطبعة الشرق دمشق 1342هـ .
- 13 الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية ، أحمد بن زينى دحلان مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر القاهرة 1968.
  - 14-العلاقة بين العروبة والإسلام ، محمد عمارة ، دار الشرق ، القاهرة .
- 15 أيبقى السيف الحكم ، مذكرات موشى دايان ، مترجم من العبرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية يناير 1990.

— ly4 — ly4

16 - إسرائيل بين اليهودية والصهيونية ، رجاء جارودى ، ترجمة حسين حيدر ،
 دار التضامن والنشر والتوزيع ، ط۱ ، بيروت 1990.

- 17 النظام السياسي في إسرائيل ، لواء أ . ح . د . فوزى محمد طايل ، ط2 ، دار الوفاء ، المنصورة 1992.
- 18 ابن تيمية « حياته وعصره وآراؤه وفقهه » ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي طبعة ، القاهرة 1952.
- 91 الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية ، في العصر العباسي الأول ، زاهية قدورة ، دار الكتاب اللبناني 1973.
- 20 اليونان أرض الفكر والفن ، عبد المنعم شمس ، القاهرة ، مطابع الدار القومية 1960.
  - 21 الجغرافية الاقتصادية ، فليب زملة ، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1977.
  - 22 اليمن الكبرى ، حسين بن على ، مطبعة النهضة العربية القاهرة 1963.
- 23 ثورة أكتوبر 1917 ، مصطفى كمال وفؤاد عبد الحليم ، مكتبة يوليو للترجمة والنشر والتوزيع القاهرة .
- 24 جغرافية الصحارى العربية ، صلاح الدين بحيرى ، معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 1979.
- 25 حضارة العرب ، جوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيتر ، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه القاهرة 1969.
- 26 حصوننا مهددة من داخلها ، د . محمد محمد حسين ، دار الرسالة للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة -12 1993.
- 27 رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ، محمود محمد شاكر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1997.
- 28 سلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق د. حامد عبد الله ربيع. طبعة 1980.
  - 29 علماء وجواسيس ، د . رفعت سيد أحمد ، مكتبة المدبولي . القاهرة .
    - 30 قصة الحضارة ، ول ديورانت ، ترجمة زكى نجيب محمود وآخرون.
      - 31 مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، دار الشروق ، القاهرة .
- 32 نحو نهضة أمة ، كيف نفكر استراتيجيًا ، لواء . أ . ح . د . فوزى محمد طايل ، مركز الإعلام العربي 1997.



| صفحة | الموضــوع ال                                                               |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5    | ليم                                                                        | تقد   |
| 13   | ييد ُ                                                                      |       |
| 17   | نالة الأولى : مأساة الإنسان واختلال القوة القيادية                         | المق  |
| 27   | نالة الثانية : نعم سيدى الرئيس « حافظ الأسد »                              | المة  |
| 31   | نالة الثالثة : قصة الفلاح الفصيح في القرن العشرين                          | المق  |
| 41   | نالة الرابعة : امتى أمة القيم                                              | المق  |
| 51   | نالة الخامسة : أمتى والوظيفة الحضارية                                      | المق  |
| 61   | نالة السادسة: سيدى الملك الحسن الثاني                                      | المق  |
| 69   | لالة السابعة : أمتى أمة الحضارات الخلاقة                                   | المق  |
| 75   | الة الثامنة : ليبيا إلى أين ؟ سيدى الرئيس القذافي                          | المق  |
| 83   | الة التاسعة : الحرب العراقية الإيرانية وسياسة القذافي تجاهها               | المق  |
| 91   | الة العاشرة : الأرض العربية والدعوة الإسلامية                              | المق  |
| 99   | الة الحادية عشر : أين العروبة من الإسلام                                   | المق  |
| 105  | الة الثانية عشر : أين القومية العربية من السياسة الأمريكية                 | المق  |
| 113  | الة الثالثة عشر : القومية العربية والمفاهيم الخاطئة                        | المقا |
| 121  | الة الرابعة عشر : أين مفاهيم الأمن القومي العربي من الإدراك القيادي ؟      | المقا |
|      | الة الخامسة عــشر : الحرب العراقية الإيرانية ، وفرز القــيادات العربية نحو | المقا |
| 129  | الثورة القادمة                                                             |       |
| 135  | الة السادسة عشر : العروبة السياسية ونظام القيم الحضارية                    | المقا |
| 141  | الة السابعة عشر : قراءة التاريخ هي أساس منهاجيتنا                          | المقا |

| 151 | المقالة الثامنة عشر : أين العروبة المصرية من مصر العربية ؟           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 157 | المقالة التاسعة عشر : أين مصر الفرعونية من العروبة المصرية ؟         |
| 165 | المقالة العشرون : العروبة السياسية واستقلالية منطقها                 |
| 173 | المقالة الحادية والعشرون : طبيعة القومية العربية موضع الولاء الشعوبي |
| 181 | المقالة الثانية والعشرون : القومية العربية - وصراع المدركات          |
| 189 | تعريف بالمؤلف                                                        |
| 193 | مراجع الكتاب                                                         |
| 195 | الفهرس                                                               |